# دراسة عقدية في إ**بـــلــبـس**

#### إعداد

أ. ٥. محمل بن عبد العزيز بن أحمد العلي
 أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

اله دار طيبت

### ح ) دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٣٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر العلى ، محمد عبدالعزيز

دراسة عقدية في إبليس. / محمد عبدالعزيز العلي .- الرياض ،

109 ص ، ۲٤ x ۱۷ سم

ردمك: ٤-٧٩-٣-٨٠٠٣-٧٩

1- العنوان

١ - الشياطين والجان

184. / 7719

ديوى: ۲٤٣

رقهم الإيداع: ١٤٣٠ / ١٤٣٠ ردمك ٤-٧٩-٧، ٣-٧٩ ودمك

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولي · 731a\_ - P . . 79

## 🦺 دار طیبةللنشر والتوزیع



الملكة العربية السعودية - الرياض - السويدي ش. السويدي العام - غرب النفق - ص. ب ٧٦١٢ الرمز البريدي ١١٤٧٢ هاتف ٤٢٥٣٧٣٧ (٢ خطوط) فاكس ٤٢٥٨٢٧٧

#### بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم.

#### أما بعد:

فقد كثرت الكتابات في الجن والشياطين، وفي الملل والنحل والاتجاهات المخالفة لما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الكتابات ما هو علمي محقق، وكثير منها إنشائي ثقافي.

وقد لفت انتباهي خلو المكتبة العلمية من كتابة عقدية محققة تدرس أصل الجن والشياطين، ومنشأ تلك الملل والنحل والاتجاهات، وأعظم أسباب الشرك والضلالات، أعني إبليس الذي أقسم بالله تعالى على إغواء بني آدم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغّوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٣،٨٢].

ولهذا أقدمت على هذه الكتابة التي بذلت فيها جهدي لدراسة ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله على وأقوال أهل العلم في إبليس؛ دراسة تظهر ما ثبت

من النصوص والأخبار في هذه المسألة الغيبية؛ بعيدًا عن الإسرائيليات والآثار غير الثابتة، التي ملأت كثيرًا من التفاسير.

ورأيت أن يكون عنوانه: (دراست عقدية في إبليس)، فهو عنوان مختصر يدل على مضمونه.

وقد قسمت الموضوع إلى مقدمة وخمسة عشر مبحثًا.

تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره إجمالاً.

المبحث الأول: تعريف إبليس، والفرق بينه وبين الجن والشياطين.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف إبليس في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف الجن.

المطلب الثالث: تعريف الشيطان.

المطلب الرابع: إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد.

المطلب الخامس: الفرق بين إبليس والجن والشياطين.

المبحث الثاني: زمن خلقه.

المبحث الثالث: مادة خلقه.

المبحث الرابع: أصله (الاختلاف في أصله، وهل هو من الجن أو من الملائكة؟ عرض أدلة القولين، ثم الترجيح مع مناقشة أدلة القول الآخر).

المبحث الخامس: حقيقة سجود الملائكة لآدم عليه السلام.

المبحث السادس: امتناع إبليس عن الامتشال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام.

المبحث السابع: فساد قياس إبليس.

المبحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانها.

المبحث التاسع: الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام.

المبحث العاشر: هل دخل إبليس الجنة.

المبحث الحادي عشر: عرش إبليس.

المبحث الثاني عشر: إنظار إبليس، ثم موته، والحِكم من ذلك.

المبحث الثالث عشر: بيان كيف يعذب إبليس بالنار، وهو مخلوق منها.

المبحث الرابع عشر: الحكمة من خلق إبليس وجنوده.

المبحث الخامس عشر: الحكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

المصادر والمراجع.

هذا، وأسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

المحمد المحم المحمد المحم

Hard way he has been been

واختنا فيته وعاليهم ماكنه بالريقادين وساعم طيعتله

their kin was to be to

والمسترجان والمتراسيل

han the the sale has been been determined

المستعللا عبير بالتالي بالتالي بالتعلقا عبيرا

Heritaly by the state of the first water

المستراهي المستراهي والمراجع المستراهي والمراجع المستراهي والمراجع المستراهي والمراجع والمراع

this principle.

the say the say

and the rest of the rest of the second collections and the second collections and the second collections are the



المبحث الزول تعریف بدنیس والفری بیان دین المر والشناطح

#### المطلب الأول: تعريف إبليس:

#### في اللغة:

أبلس الرجل إبلاسًا فهو مبلِس إذا قطع به وسكت وتحيّر.

وأَبْلَسَ من رحمة الله أي يئس ونَدِم وحزن، يقال: أُبْلِسَ من رحمة الله أي أُويس، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الروم: ١٦]، أويس، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الروم: ١٢]، أي ييأسون من كل خير؛ وذلك لأنهم ما قدّموا لذلك اليوم إلا الإجرام (١٠).

والبَلَسُ: من لا خيرَ عنده (٢).

إذن، الإبلاس: هو الانقطاع، والسكوت مع الحيرة، والندم، والقنوط، واليأس، ولهذا سمي إبليس بهذا الاسم لانقطاع حجته، وحيرته، ويأسه من رحمة الله تعالى؛ إذ لا خير عنده.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إبليس أبلسه الله من الخير كله، وجعله شيطانًا رجيمًا عقوبة لمعصيته»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ١/ ٢٥٦، والمعجم الوسيط، ص٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ١٨٠/١.

وعن السدي (١) أنه قال: «وإنها سمي إبليس حين أبلس فغير، كها قال جل ثناؤه: ﴿ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤] يعنى به أنهم آيسون من الخير، نادمون حزنًا» (٢).

وقال الطبري (٣): «وإبليس: إفعيل من الإبلاس، وهو الإياس من الخير، والخزن» (١).

وقال ابن كثير (٥): «فلها أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله: أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانًا رجيهًا عقوبة لمعصيته... ترك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة: أي أويس من الرحمة...؛ فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه، وطرده من باب رحمته، ومحل أنسه، وحضرة قدسه، وسهاه إبليس إعلامًا له بأنه قد أبلس من الرحمة، وأنزله من السهاء مذمومًا مدحورًا» (١).

قال الشبلي (V): «وهذا يدل على أن إبليس إنها سمي بهذا الاسم بعد لعن الله

<sup>(</sup>١) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّديُّ، ورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي. مات سنة ١٢٧ هـ. انظر: سبر أعلام النبلاء، ٥/ ٢٦٤-٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ١٨٠/١.

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام المفسر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مات سنة ١٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء،
 ٢١٧ / ٢٤٧ - ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان في تفسير القرآن، ١/٠١٨.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام المفسر إسباعيل بن عمر بن كثير، مات سنة ٧٧٤هـ. انظر: الدرر الكامنة، ١/ ٣٧٣-١٣٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم، ١/ ٧٣، ٢/ ١٩٤، ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الله الشَّبْلي، من فقهاء الحنفية، ولد بدمشق سنة ١٧ ٧هـ. ومات بطرابلس الشام سنة ٧٦٩هـ. انظر: الأعلام، ٦/ ٢٣٤.

تعالى إياه»(١)، وفي هذا نظر، لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له(٢).

أما قبل معصيته وامتناعه عن السجود فقد ذكرت بعض الآثار غير الثابتة بأن اسمه كان الحارث، وفي بعضها عزازيل، وفي أخرى نائل، وفي رابعة الحَكَم، وخامسة يافل.

وفي بعض الآثار يكني أبا مرة، وفي بعض آخر أبا كدوس، وأبا الكروبيين (٣).

والحق أنه لم يثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ شيء من تلك الأسماء والكنى، فوجب الوقوف عند النص.

وإبليس اسم أعجمي غير مشتق عند الأكثر، فلا ينصرف للعجمة والتعريف. فهي كلمة معربة، جمعها أبالسة وأباليس(٤).

وقيل هو عربي وزنه (إفعيل) مشتق من أبلس إذا أيس، لم ينصرف للتعريف، ولأنه لا نظير له في الأسهاء فشبه بالأسهاء الأعجمية.

واعترض على هذا القول بأن في الأسهاء مثله نحو إخريط وإحفيل وإصليت (٥).

قال الطبري: «وإبليس: إفعيل من الإبلاس وهو الإياس من الخير والندم

<sup>(</sup>١) آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، ٦/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ١/ ١٨٠، وتفسير القرآن العظيم، ١/ ٧٢، وفتح الباري، ٢/ ٢٣٦، وعقد المرجان فيها يتعلق بالجان، ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ١/ ٢٥٦، والمعجم الوسيط ص٣، وفتح الباري ٦/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: روح المعاني ١/ ٢٢٩.

والحزن، فإن قال قائل: فإن كان إبليس إفعيل من الإبلاس فهلا صرف وأجرى؟ قيل: ترك إجراؤه استثقالاً؟ إذ كان اسمًا لا نظير له من أسماء العرب فشبهته العرب- إذ كان كذلك- بأسماء العجم التي لا تجرى، وقد قالوا: مررت بإسحق فلم يجروه، وهو من أسحقه الله إسحاقًا؛ إذ كان وقع مبتدأ اسمًا لغير العرب، ثم تسمت به العرب فجرى مجراه، وهو من أسماء العجم في الإعراب فلم يصرف، وكذلك أيوب إنها هو من آب يؤوب»(١).

#### في الاصطلاح:

إبليس اسم علم على عدو الله تعالى، الذي خلقه من نار وأمره بالسجود لآدم عليه السلام إكرامًا له وتشريفًا، فأبى إبليس أن يسجد لآدم واستكبر، فلعنه الله وطرده.

والمارخي في المدانع بدأوي لأمراط الحد إخراهاي حمل والمعيدة أ

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٠.

#### المطلب الثاني: تعريف الجن:

جَنَّ الشيء يَجُنُّه جَنَّا: سَتَرَه، وكل شيء سُتر عنك فقد جُنَّ عنك، وجَنَّه الليلُ يَجُنُّه جَنَّا وجُنُونًا، وجَنَّ عليه يَجُنُّ – بالضم - جُنونًا، وأَجَنَّه: سَتَره، وبه سمى الجِنُّ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار.

ومنه سمى الجنين لاستتاره في بطن أمه (١).

قال الجوهري<sup>(۲)</sup>: «والجن خلاف الإنس، والواحد جني، يقال: سُمِّيتُ بذلك لأنها تتقى ولا تُرى»<sup>(۳)</sup>.

والجن: ولد الجان الذي هو إبليس، وهم «نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار؛ ولأنهم اسْتَجَنُّوا من الناس فلا يُرَوْن... وهم الجِنَّةُ»(٤).

والجن عالم آخر غير عالم الملائكة والإنس؛ خلقهم الله تعالى من نار، يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وهم مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم؛ إلا أنهم ليسوا مماثلين في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويًا لما على الأنس في الحد، فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ١/ ٥١٥.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو نصر إسهاعيل بن حماد، التركي؛ مصنف الصحاح، إمام في اللغة، مات سنة ۲۹۳هـ.
 انظر: سير أعلام النبلاء، ۱۷/ ۸۲،۸۱، والأعلام ۱/۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) الصحاح، ٥/ ٢٠٩٣.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٣٣ و ١٥/٧.

#### المطلب الثالث: تعريف الشيطان:

- الشطن: الحبل، وقيل: الحبل الطويل، شديد الفتل، والجمع أشطان، والشطون من الآبار التي تُنزَع بحبلين من جانبيها، وهي متسعة الأعلى ضيقة الأسفل، فإن نزعها بحبل واحد جرها على الطي فتخرّقت، وبئر شطون ملتوية عوجاء بعيدة القعر، وحرب شطون: عسرة شديدة.

- وشطن عنه: بَعُد، وأشطنه: أبعده، والشاطن: البعيد عن الحق، والشيطان: فيعال؛ من شَطَنَ إذا بَعُدَ.

- وقيل: الشيطان فعلان من شاط، يشيط إذا هلك واحترق؛ مثل هيهان وغيهان من هام وغام.

ويقال استشاط غضبًا: إذا احتد في غضبه والتهب(١).

نخلص من هذا التحليل اللغوي إلى أن في أصل كلمة الشيطان قولين:

الأول: النون أصلية، فيكون من الشطن وهو البعد؛ فالشيطان بَعُدَ عن الخير، أو من الحبل الطويل؛ أي أنه طال في الشر.

الثاني: النون زائدة، فيكون من شاط يشيط إذا هلك، أو من استشاط إذا احتدَّ والتهب.

وقد رجَّح أبو جعفر الطبري القول الأول(٢).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب، ٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن، ١/ ٣٨.

وقال ابن كثير: «الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد؛ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار.

ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب؛ قال أمية بن أبي الصلت (١) في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام:

ثم يلقى في السجن والأغلال

أيها شاطن عصاه عكاه

فقال: أيها شاطن، ولم يقل أيها شائط.

وقال النابغة الذبياني(٢):

فباتت والفؤاد بها رهين

نأت بسعاد عنك نوى شطون

يقول: بعدت مها طريق بعيدة.

وقال سيبويه (٣): العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا: تشيط، فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرَّد من جني وإنسى وحيوان شيطانًا» (٤).

<sup>(</sup>١) هو أميّة عبد الله أبي الصلت الثقفي، شاعر جاهلي، مات سنة ٥هـ. انظر: الأعلام، ٢٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني، شاعر جاهلي، مات نحو سنة ١٨ قبل الهجرة. انظر:
 الأعلام، ٣/ ٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، إمام النحاة، مات سنة ١٨٠هـ. انظر: البداية والنهاية ١٨٠، والأعلام ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، ١/ ١٥.

فالكلمة إذن عربية فصيحة، خلافًا لمن زعم غير ذلك.

وللعقاد (۱) كلام في هذه المسألة أرى من الفائدة نقله؛ إذ يقول: «والأرجح عندنا أن الكلمة أصيلة في اللغة العربية القديمة... لا يبعد أن تكون أقدم من نظائرها في اللغة البابلية؛ لأن اللغة العربية قد اشتملت على كل جذر يمكن أن يتفرع منه لفظ الشيطان، على أي احتال وعلى أي تقدير.

ففيها مادة شط، وشاط، وشوط، وشطن، وفي هذه المواد معاني البعد والضلال والتلهب والاحتراق، وهي تستوعب أصول المعاني التي تفهم من كلمة الشيطان جميعها.

فالشطط في اللغة: الذي يدخل في أخص عناصر الشيطنة.

والشط: بمعنى الجانب المقابل؛ قد تلحظ في مقابلة الخير بالشر من جانب الشيطان.

وشاط بمعنى احترق وتلف، وأشاطه بمعنى أهلكه وأتلفه.

وانطلق شوطًا أي ابتعد واندفع في مجراه.

وشطن: أي ابتعد، فهو شيطان على صيغة فيعال»(٢).

<sup>(</sup>١) هو عباس محمود العقاد، أديب مصري، توفي سنة ١٣٨٣ هـ. انظر: الأعلام، ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) إبليس، ص٣٨.

#### المطلب الرابع: إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد:

قال بعض المفسرين؛ إن جميع الشياطين أولاد إبليس، إلا أن الذي يوسوس للإنس يسمى شيطان الإنس، والذي يوسوس للجن يسمى شيطان الجن (١). وهذا القول فيه نظر. والحق أن لفظ الشيطان يطلق على كل متمرد من الإنس والجن والدواب، وهذا ما دلَّت عليه النصوص الشرعية، فيطلق الشيطان على إبليس لبعده عن الحق وتمرده عليه؛ قال تعالى: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطُنُ عَنَهَا فَأَخْرَجَهُمَا وَمَمَا كَاناً فِيهِ ﴾ [البقرة:٣٦]، والمراد بالشيطان هنا إبليس (١).

أما إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد من الإنس والجن فدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَى طِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢].

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «معنيّ به أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوًا يوحي بعضهم إلى بعض من القول ما يؤذيهم به»(٣).

وقال في موضع آخر: «والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء، وكذلك قال ربنا – جل ثناؤه-: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ فجعل من الإنس شياطين مثل

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن، ٨/ ٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن، ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان في تفسير القرآن، ٨/ ٤.

الذي جعل من الجن»<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن كثير: «أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء، قبَّحهم الله ولعنهم»(٢).

وقوله تعالى عن المنافقين: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

قال أبو جعفر الطبري: "إذا خلوا إلى مردتهم، وأهل العتو والشر والخبث منهم ومن سائر أهل الشرك الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر بالله وبكتابه ورسوله وهم شياطينهم، وقد دللنا فيها مضى من كتابنا على أن شياطين كل شيء مردته»(٣).

ومن السنة ما رواه أبو ذر والله على قال: قال رسول الله على: «يا أبا ذر: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» فقال: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم»(٤).

وعن أبي هريرة على أن رسول الله علي رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال: «شيطان

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن، ١/ ٣٨،٣٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ، ٢/ ١٥٨ ، وانظر: ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان في تفسير القرآن ١٠٠١.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده ٥/ ١٧٩، ١٧٩، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤٢، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن، وقد ذكر ابن كثير روايات أخرى لهذا الحديث، ثم قال: «فهذه طرق لهذا الحديث، ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٥٨.

يتبع شيطانة»(١).

أما إطلاق لفظ الشيطان على المتمرد من الحيوان، فيدل عليه ما رواه عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود»، قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله على سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» (٢).

فالكلب الأسود شيطان الكلاب، كما أن الجن تتصور بصورته كثيرًا(٣).

وروي عن عمر بن الخطاب فله أنه ركب برذونًا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا فنزل عنه، وقال: «ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى»(٤).

قال أبو جعفر الطبري: «وإنها سُمِّي المتمرد من كل شيء شيطانًا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله، وبعده عن الخير»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب ذبح الحيام، ح • ١٣٠، وأبو داود، في كتاب الأدب، باب اللعب بالحيام، ح • ٤٩٤، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب اللعب بالحيام، ح • ٤٩٤، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب اللعب بالحيام، ح • ٢٠٦٥، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب اللعب بالحيام، ح • ٤٥٠، وقال عنه الألباني: «إسناده حسن»، انظر: مشكاة المصابيح ٢/ ١٢٧٦، ح ٢ • ٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، ح ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/٥٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير: إسناده صحيح. انظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ٣٨.

وقال ابن كثير: «فالصحيح ما تقدَّم من حديث أبي ذر أن للإنس شياطين منهم، وشيطان كل شيء: مارده، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله عليه قال: (الكلب الأسود شيطان). ومعناه والله أعلم: شيطان في الكلاب»(١).

قال الجوهري: «وكل عاتٍ من الإنس والجن والدواب شيطان، قال جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانًا والعرب تسمّي الحية شيطانًا»(٢)، وهي حية ذات عُرْف قوية متمردة (٣).

هذا وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كل عاتٍ متمرد من الجن والإنس فهو شيطان» (٤).

ونقل الطبري وغيره عن بعض المفسرين أنهم قالوا: «إن من الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، وإن شيطان الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الإنس، وهو شيطان الإنس، فأغراه بالمؤمن ليعينه عليه»(٥).

وعن مالك بن دينار (٢) أنه قال: «شياطين الإنس تغلب شياطين الجن، إن

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>Y) الصحاح 0/ 3317, 0317.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن ٢/ ٣٨٧، وتفسير القرآن العظيم ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان في تفسير القرآن ٨/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان ٨/ ٥، وتفسير النيسابوري في هامشه، الصفحة نفسها، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٨.

 <sup>(</sup>٦) هو مالك بن دينار، أحد كبار التابعين، مات سنة ١٣٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٦٢ ٣٦٤، والأعلام ٥/ ٢٦٠-٢٦١.

شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن؛ لأني إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان الجن عني، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عِيانًا»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٨، وكشف الخفا ومزيل الإلباس ٢/ ١٧.

#### المطلب الخامس: الفرق بين إبليس والجن والشياطين:

اختلف العلماء في علاقة إبليس بالجن والشياطين على ثلاثة أقوال، هي:

الأول: قال بعض العلماء بأن إبليس هو أبو الجن؛ مؤمنهم وكافرهم، وكفارهم هم الشياطين، وعلى هذا فإبليس هو أصل الجن والشياطين ومصدرهم.

الثاني: وقال بعضهم: إبليس هو أبو الشياطين وأصلهم، أما الجن فإن أصلهم هو (الجان) الوارد ذكره في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجِآنَ خَلَقْنَنهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧].

الثالث: وذكر بعضهم أن إبليس ليس هو أبًا للجن ولا للشياطين، وإنها هو واحد من الجن، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الكهف: ٥٠].

قال بدر الدين العيني (١): «اختلف في أصلهم، فعن الحسن أن الجن ولد إبليس، ومنهم المؤمن والكافر، والكافر يسمى شيطانًا.

وعن ابن عباس: هم ولد الجان، وليسوا شياطين، منهم الكافر والمؤمن، وهم يموتون، والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس»(٢).

وقد روي عن ابن عباس أن الجان في الآية هو إبليس (٣).

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي، مات سنة ٥٥٥هـ. انظر: شذرات الذهب ٧/ ٢٨٦، والأعلام ٧/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٦/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير ١٠/ ١٨٤.

ولعل الراجح هو القول الأول؛ فإن (الجان) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ هو إبليس على الصحيح.

قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية السابقة: «وعَنَى بالجان ههنا إبليس أبا الجن؛ يقول - تعالى ذكره-: وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم(١).

وقد روى الطبري عن الحسن البصري (٢) أنه قال: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنسان».

وروى أيضًا عن ابن زيد قوله: «إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس» (٣). ورجح هذا القول القرطبي (٤) في تفسيره (٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): «ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين؛ لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى» (٧).

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ١٤/ ٢١.

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، من كبار التابعين، مات سنة 11 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢ ٥ - ٥٨٨، والأعلام ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر القولين في المصدر السابق ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله القرطبي، مات سنة ٢٧١هـ. انظر: الأعلام ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٣.

 <sup>(</sup>٦) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، أبو العباس، تقي المدين
 ابن تيمية، مات سنة ٧٢٨هـ. انظر: الدرر الكامنة، ١/ ٤٤، والبداية والنهاية ١٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>V) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/٣٤٦.

وفي موضع آخر قال: «وأيضًا فإبليس الذي هو أبو الجن، لم تكن معصيته تكذيبًا» (١).

وقال أيضًا: «الشياطين هم مردة الإنس والجن، وجميع الجن ولد إبليس» (٢). وقد جزم ابن القيم (٦) بأن إبليس أبو الجن في أكثر من موضع (٤).

وقال ابن حجر (٥) في حديثه عن الجن: «فقد اختلف في أصلهم، فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس، فمن كان منهم كافرًا سمى شيطانًا.

وقيل: إن الشياطين خاصة أو لاد إبليس، ومن عداهم ليسوا من ولده... " (٢).

ثم رجح أن أصلهم من ولد إبليس، وأن الشياطين والجنّ «لمسمى واحد، وإنها صارا صنفين باعتبار الكفر والإيهان، فلا يقال لمن آمن منهم: إنه شيطان»(٧).

وقال الرازي(^): «والأصح أن الشيطان قسم من الجن، فكل من كان منهم

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٥/٧، وانظر: ٢٠/٨٨.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله شمس الدين، مات سنة
 ٧٥١هـ. انظر: الدرر الكامنة ٣/ ٤٠٠، والأعلام ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح دار السعادة ١/٩٠١.١.

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، شهاب الدين ابن حجر، مات سنة ٨٥٢هـ. انظر: الأعلام ١/٨٧٨.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٨/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٨) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني مات سنة ٢٠٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٠٠-٥٠٥، والأعلام ٢/ ٣١٣.

مؤمنًا فإنه لا يسمى بالشيطان، وكل من كان منهم كافرًا يسمى بهذا الاسم"(١). وممن رجح ذلك السعدي (٢) في تفسيره (٣).

(١) التفسير الكبير ١٠/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، مات في عنيزة سنة ١٣٧٦هـ. انظر: الأعلام ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٣٨٤،٣٢٠، ٧٧.

1 " 1





لا شك أن خلق إبليس متقدم على خلق آدم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِ مَّسْنُونٍ ﴿ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ الْجَرِ: ٢٧،٢٦].

قال الطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: والجان، وقد بينا فيها مضى معنى الجان ولم قيل له جان، وعَنَى بالجان ههنا إبليس أبا الجن، يقول تعالى ذكره: وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم"، ثم روى عن قتادة (۱) أنه قال: "والجان خلقناه من قبل، وهو إبليس خُلق قبل آدم، وإنها خُلق آدم آخر الخَلق...» (۲).

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ ﴾ أي من قبل الإنسان» (٣).

وقال الرازي: «وقوله تعالى: ﴿ خَلَقْنَنهُ مِن قَبْلُ ﴾، قال ابن عباس: يريد من قبل خلق آدم»(٤).

قال السعدي: «فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ أي آدم عليه السلام ﴿ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴾ أي من طين قد يَبِسَ بعدما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار، والحمأ المسنون: الطين المتغير لونه وريحه

<sup>(</sup>١) هو قتادة بن دعامة السدوسي الضرير الأكمه، مات سنة ١١٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩ - ٢٨٣، والأعلام ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ١٩/ ١٨٤.

من طول مكثه، ﴿ وَٱلْجَآنَ ﴾ وهو أبو الجن أي إبليس ﴿ خَلَقْنَنهُ مِن قَبْلُ ﴾ خلق آدم ﴿ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ أي من النار الشديدة الحرارة »(١).

فالثابت أن إبليس خُلق قبل آدم للدليل السابق، وكذلك يفهم من قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴾ فَيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ إلَّل فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَن ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [ص: ٧١-٧٤].

أما متى نُعلق وفي أي يوم، وهل هو متقدم على الملائكة، ونحو ذلك مما أثير من أسئلة ومسائل كثيرة فلم يثبت منها شيء.

#### ومما ورد:

- ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: «خلق الله تعالى بني الجان قبل آدم بألفي سنة».
  - وما روي أن إبليس وجنوده أقاموا في الأرض قبل خلق آدم أربعين سنة.
    - وقيل: كان خلقهم يوم الخميس.
- وروي أيضًا أن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء، وكان الفساد في الأرض، فمن ثَم ﴿ قَالُوا أَجَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِماءَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٣٨٤.

إلى غير ذلك من الآثار التي هي في أغلبها من الإسرائيليات، ولم يثبت منها شيء في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ (١).

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه البلاد كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض، فكان الجواب هو: «لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله، أو بها فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال كالفخار، أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم، أو يردعهم عن المحارم والمآثم، وقيل: إنهم علموا ذلك من أعهال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم»(٢).

وقد تحدث أبو جعفر الطبري وابن كثير عن هذه المسألة بشيء من التفصيل خلاصته ما ورد في هذه الفتوى (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الآثار وغيرها كثير - أعرضت عن ذكرها لعدم ثبوتها - في المصادر التالية: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٥٨ - ١٦٣، وتفسير القرآن العظيم ١/ ٦٩،٦٧، والجامع الأحكام القرآن ١/ ٢٧٥، ٢٧٤، وأحكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص١٤ - ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٤/ ١٥٥،١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١-١٦٤،١٦٣، وتفسير القرآن العظيم ١/ ٦٧، وانظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١١٨/١-١٢٠.

\_ \_ \_ \_ = \_ \_ = \_ \_ = \_ \_ =

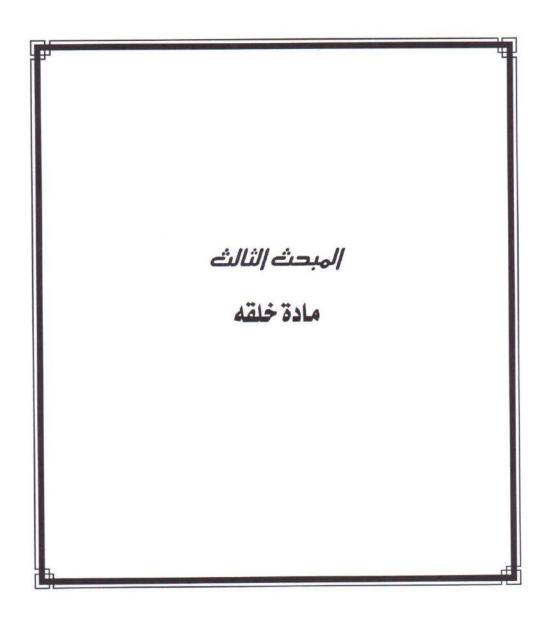

خلق الله سبحانه وتعالى إبليس من نار، وقد دل على ذلك القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة.

فمن القرآن الكريم الآيات الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَنكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَمَ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ فَسَجُدَ إِذَ أَمَرْتُكَ قَالَ أَناْ خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢،١١].

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجِآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧].

قال أبو جعفر الطبري عند تفسيره هذه الآية: «وعُنى بالجان ههنا إبليس أبا الجن، يقول تعالى ذكره، وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم»(١).

ثم إن إبليس من الجن بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ ﴾ . وقال الرازي: «أما قوله: ﴿ وَٱلْجِنَّ خَلَقْنَنهُ ﴾ فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس، وهو قول الحسن ومقاتل (٢) وقتادة..، وسمى جانًا لتواريه عن الأعين (٣).

وقال عبد الرحمن السعدي: « ﴿ وَٱلْجَآنَ ﴾ وهو أبو الجن: أي إبليس » (٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٢) هو مقاتل بن سليان البلخي، مفسر، قال عنه الذهبي: «أجمعوا على تركه»، انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠١٠ ، الأعلام ٧/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ١٩/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٣٨٤.

قال أبو جعفر الطبري: "واختلف أهل التأويل في معنى نار السموم، فقال بعضهم: هي السموم الحارة التي تقتل" ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنها ثم قال: "وقال آخرون: يعني بذلك من لهب النار [ونسبه إلى الضحاك وغيره]، وقال بعضهم: الحرور بالنهار، والسموم بالليل"(١).

وقال عبد الرحمن السعدي: «﴿ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ : أي من النار الشديدة الحرارة»(٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى اللهِ وَخَلَقْتُهُ وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَخَلَقْتُهُ وَ اللهِ اللهِ وَخَلَقْتُهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَخَلَقْتُهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ [الرحمن: ١٥].

قال البغوي (٣): «... ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ ﴾ وهو أبو الجن، وقال الضحاك: هو إبليس »(٤).

وقال عبد الرحمن السعدي: «... ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ ﴾ أي: أبا الجن، وهو إبليس لعنه الله »(٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، مات سنة ١٦هـ. انظر: سير أعـلام النبلاء ١٩/ ٤٣٩-٤٤٣، والأعلام ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل ٧/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٧٧٠.

فإبليس - كما في هذه الآية - خلق ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ أي من طرف لهبها وخالصها، كما روى ذلك ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم (١).

وروي عن مجاهد أنه قال: هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأحضر؛ الذي يعلو النار إذا أوقدت (٢).

قال عبد الرحمن السعدي: «... ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ أي من لهب النار الصافي، أو الذي قد خالطه دخان» (٣).

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: «هذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان، ثم قرأ: ﴿ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ "(٤).

وقال الرازي: «معنى السموم في اللغة: الريح الحارة، تكون بالنهار وقد تكون بالليل... قيل: سُميت سمومًا؛ لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن..» (٥).

أما في السنة فقول الرسول على : «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التنزيل ٧/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٠٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٧٤، وقال عنه: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وانظر: الجامع لأحكام القرآن، ٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ١٩/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب في أحاديث متفرقة، ٤/ ٢٩٤، ح ٢٩٩٦.

قال المناوي (١) في شرحه لهذا الحديث: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾: أي من نار مختلطة بهواء مشتعل، والمرج الاختلاط، فهو من عنصرين: هواء ونار، كما أن آدم من عنصرين: تراب وماء عجن به فحدث له اسم الطين، كما حدث للجن اسم المارج (٢).

قال الشنقيطي (٣): «قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ وَ طِينٍ ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة: أن إبليس – لعنه الله – خلق من نار، وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن، فقد زاد في مواضع أخر أوصافًا للنار التي خلقه منها، من ذلك أنها نار السموم، كما في قوله: ﴿ وَٱلجُآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ ، ومن ذلك أنها خصوص المارج، كما في قوله: ﴿ وَاللَّهِ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَارِحٍ مِن نَارٍ ﴾ ، والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا دخان فيه.

وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مسام البدن لشدة حرها، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم) (١٤)(٥).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالرؤوف المناوي، ولدسنة ٩٥٢هـ. ومات سنة ١٠٣١هـ انظر: الأعلام، ٦/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد المختار بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي، عالم من بلاد موريتانيا، سكن المدينة النبوية، توفي سنة ١٤٠٥هـ. انظر: تتمة الأعلام ٢/ ١٤٣،١٤٢.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢/ ٢٩٣.

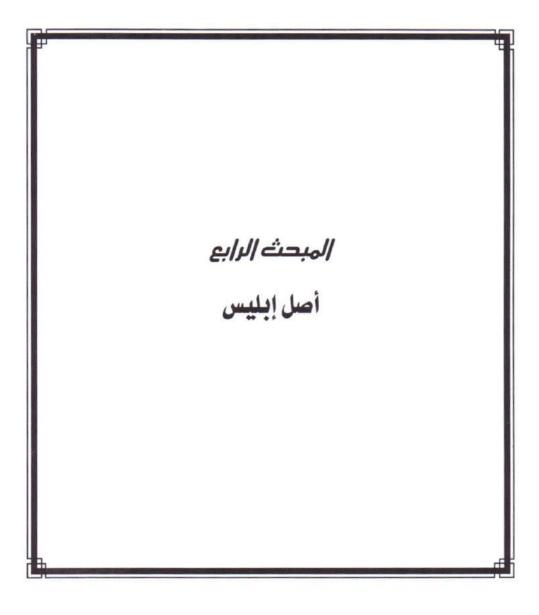

هل إبليس من الملائكة؟

اختلف العلماء في أصل إبليس، وهل هو من الملائكة أو من الجن؟ القول الأول: إن إبليس من الجن وليس من الملائكة.

القول الثاني: إنه من الملائكة، فلم استكبر وأبى عن السجود لآدم عليه السلام أُبلس من الخير، وصار شيطانًا.

## أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن إبليس لم يكن من الملائكة وإنها هو من الجن بما يأتي:

1- إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خَلق إبليس من نار، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ، وثبت في سنة المصطفى عَلَيْ أَن الملائكة خُلقت من نور: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار»، فدل ذلك على اختلاف أصليها، إذ في حديث واحد فرق الرسول على المادة التي خلقت منها الملائكة وهي النور، والمادة التي خلق منها الملائكة وهي النور، والمادة التي خلق منها الملائكة وهي مارج من نار.

قال الحسن البصري: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس».

وعن شهر بن حوشب(١) أنه قال: «كان إبليس من الجن الذين طردتهم

<sup>(</sup>۱) هو شهر بن حوشب الشامي، مولى الصحابية أسهاء بنت يزيد الأنصارية، أحد التابعين، تـوفي سنة ١٠٠هـ. وقيل: ١١١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٧٢-٣٧٨، والأعلام ٣/ ١٧٨.

الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء»(١).

فاختلاف المادة التي خلق منها إبليس، وهي النار، عن المادة التي خلقت منها الملائكة وهي النور يدل دلالة واضحة على أن إبليس ليس من الملائكة.

٢- أخبر الله سبحانه وتعالى بنص القرآن أن إبليس من الجن، قال تعالى:
 ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ
 أَمْر رَبِّهِ } [الكهف: ٥٠].

فالآية صريحة في أن إبليس من الجن، فلا يجوز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله الله، قال ابن شهاب (٢): «فإبليس أبو الجن كها أن آدم أبو الإنس، وآدم من الإنس وهو أبوهم، وقد تبيَّن للناس ذلك حين الإنس وهو أبوهم، وإبليس من الجن وهو أبوهم، وقد تبيَّن للناس ذلك حين قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبَلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِيهِ مَ أُفْتَتَ خِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ وَ أَوْلِيَا مَن دُونِي ﴾ (٣).

قال ابن كثير: «ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن، أي على أنه خلق من نار،

<sup>(</sup>١) انظر قولي الحسن وشهر في: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٧٩، وتفسير القرآن العظيم ٣/ ٨٧، والبداية والنهاية ١/ ٧٩.

وبعد أن نقل ابن كثير قول الحسن قال: «وهذا إسناد صحيح عن الحسن، وهكذا قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم سواء».

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، من كبار التابعين، مات سنة ١٢٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦-٠ ٥٥، والأعلام ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ في العظمة ٥/ ١٦٤٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٧/ ٢٣٦٧، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٢٢٧.

كما قال: ﴿ قَالَ أَنَا ْ خَيْرٌ مِنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ فامتثل الملائكة كلهم ذلك [السجود لآدم عليه السلام] سوى إبليس، ولم يكن منهم جنسًا، كان من الجن فخانه طبعه (١٠).

وقال الزمخشري: « قوله: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ كلام مستأنف جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين، كأن قائلاً قال: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن »(٢).

وقال الشنقيطي في تفسير هذه الآية: وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِهِ عَ ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن، وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص»، وفي «مسلك الإيهاء والتنبيه» أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل كقولهم: سرق فقطعت يده؛ أي لأجل سرقته، وسها فسجد، أي لأجل سهوه، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨] أي لعلة سرقتهما، وكذلك قوله هنا: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ ﴾ أي لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصى هو... وأظهرُ الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير مَلَك؛ لأن قوله تعالى: ﴿ إِلّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ ﴾ الأوضوع من نصوص الوحي» (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٨٧ و ٤/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف ٢/ ٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٤/ ١١٩ - ١٢١.

وقال الرازي: «قوله: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه خازنًا للجنة»(١).

وقال ابن عثيمين: «فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن»(٢).

ففي هذه الآية ثبت أن إبليس ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ ، وقد ثبت الفرق بين الملائكة والجن بنص قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكِةِ اللائكة والجن بنص قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكِةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَسْكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم لَهُ اللهُ الله

«وهذه الآية الصريحة في الفرق بين الجن والمَلك»(٣).

٣- أخبر الله عن الملائكة بأنهم معصومون، ووصفهم بأنهم ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، وأنهم ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه - يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

ففي هذه الآيات نفى الله تعالى عن الملائكة المعصية نفيًا تامًا، أما إبليس فإنه خالف أمر الله تعالى وعصى، وإمتنع عن السجود لآدم عليه السلام، فدل ذلك على أن إبليس ليس من الملائكة (٤).

قال الزمخشري: « كان من الجن ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ } ، والفاء للتسبيب،

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) المجموع الثمين ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ١٥٣/١.

جعل كونه من الجن سببًا في فسقه؛ لأنه لو كان ملكًا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر ربه؛ لأن الملائكة معصومون ألبتة، لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس، كما قال: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ لِ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ ﴾ "(١).

وقال الألوسي (٢): «هذا ظاهر في أنه ليس من الملائكة، ويشق الجواب على من ادعى أنه منهم مع كونهم معصومين، ولا بد أن يرتكب خلاف الظاهر في هذه الآية »(٢).

وقال ابن عثيمين: «إبليس ليس من الملائكة؛ لأن إبليس خُلق من نار والملائكة والملائكة خُلقت من نور؛ ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة، فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم ﴿ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ، ووصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ فَي يُسَبِّحُونَ اللّهَ وَالنّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠،١٩]، أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك؛ فإنه كان مستكبرًا كما قال تعالى: ﴿ إِلّا الشيطان فإنه على العكس من ذلك؛ فإنه كان مستكبرًا كما قال تعالى: ﴿ إِلّا إِلْمِيسَ أَبّى وَاسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْكَنفِرينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]» (١٠).

٤- إن الملائكة لا ذرية لهم، لأن الذرية إنها تحصل من الذكر والأنثى، وقد نفي

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٧٢٧.

 <sup>(</sup>۲) هو شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي، توفي سنة ۱۲۷۰هـ. انظر:
 الأعلام ٧/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٥/ ٢٩٢–٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) المجموع الثمين ١/ ١٣٨، ١٣٩.

الله تعالى عن الملائكة أن يكونوا إناثًا، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عَبِيدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكًا ۖ أَشَهِدُواْ خَلَقَهُم ۚ سَتُكْتَبُ شَهَدَ أَهُم وَيُسْعَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]، فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد، فانتفت الذرية (١).

أما إبليس فإن له ذرية بدليل قوله تعالى: ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي﴾ ، فهذا صريح في إثبات الذرية له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون، وينكحون وينسلون، ويغتذون وينمون بالأكل والشرب، وهذه الأمور مشتركة بينهم، وهم يتميزون بها عن الملائكة؛ فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل»(٢).

٥- ومما ذكروه من الأدلة: أن الملائكة رسل؛ لقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تَ وَمَا ذكروه من الأدلة: أن الملائكة رسل؛ لقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ مَعْطِ اللهُ معصومون لقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فلما لم يكن إبليس كذلك وجب ألا يكون من الملائكة (٣).

## أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن إبليس كان من الملائكة بما يأتى:

١- قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلُّنَا لِلْهَانَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير ١/ ٢١٤، ومحاسن التأويل ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١٦/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير ١/ ٢٣٣.

وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] ونظرائها من الآيات (١) التي استُثنى فيها إبليس من الملائكة، فدل على أنه منهم، وقالوا: الأصل في الاستثناء الاتصال؛ بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

٢- قالوا: لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله: ﴿ وَإِذَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِأَدَمَ ﴾ متناولاً له، ولو لم يكن متناولاً له لاستحال أن يكون تركه للسجود إباء واستكبارًا ومعصية، ولما استحق الذم والعقاب. وحيث حصلت هذه الأمور علمنا أن ذلك الخطاب يتناوله، ولا يتناوله ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة.

٣- وقالوا بأن الملائكة يطلق عليهم اسم الجن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَد عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨]، فالمراد بالجنة هنا الملائكة؛ حيث زعمت قريش أن الملائكة بنات الله (٢).

وقد رجح هذا القول أبو جعفر الطبري حيث قال: "ثم استثنى من جميعهم إبليس، فدل باستثنائه منهم على أنه منهم، وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم كما قال جل ثناؤه: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمِّرَتُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢،١١]، فأخبر – جل ثناؤه – أنه قد أمر إبليس فيمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم، ثم استثناه – جل ثناؤه – مما أخبر عنهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١١، سورة ص، الآيات ٧٣-٧٤، الكهف، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٧٧ - ١٨٠، وانظر أيضًا: تفسير غرائب القرآن للنيسابوري، وهو مطبوع بهامش جامع البيان ١/ ٢٤١.

أنهم فعلوه من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة الأمره، ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم»(١).

ثم روى أبو جعفر بعض الآثار التي تؤيد هذا القول، فروى عن ابن عباس أنه قال:

- ١- «كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، فكان اسمه الحارث، وكان خازنًا من خزان الجنة، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي، وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب».
- ۲- «كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم عليًا، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنًا».
- ٣- «كان ملكًا من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض وعهارها،
   وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة».
- ٤- «كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنًا على الجِنان،
   وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض».
  - ٥- «لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود».
  - 7- «كان إبليس من الملائكة، فلما عصى الله غضب عليه فصار شيطانًا».

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٧٩.

كما روى عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي على الله الله الله الله على الله على الله الله على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن، وإنها سموا الجن؛ لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنًا».

وروى عن سعيد بن المسيب(١) أنه قال: «كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا».

وروى عن قتادة أنه قال: «كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن».

وروى عن محمد بن إسحق (٢) أنه قال: «أما العرب فيقولون: ما الجن إلا كل ما اجتن فلم يروا، أما قوله: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أي كان من الملائكة، وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يروا» (٣).

وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابن كثير أيضًا، ثم علّق عليها مبينًا أن غالب ما يذكر في هذا الموضوع من الإسرائيليات، فقال رحمه الله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم»(3).

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن المسيب بن حَزن بن أبي وهب بن مخزوم، من كبار التابعين، مات سنة ٩٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧ - ٢٤٦، والأعلام ٣/ ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن إسحق بن يسار، مات سنة ١٥٢هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣-٥٠،
 والأعلام ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الآثار في: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٠، والجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٩٥،٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٤، وانظر: ٢/ ٥٣١.

وقال في موضع آخر: «وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كها لهذه الأمة من الأئمة والعلهاء والسادة والأتقياء، والبررة والنجباء من الجهابذة والنقاد، والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه، وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذبوه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجانب النبوي والمقام المحمدي، خاتم الرسل، وسيد البشر في أن يُنسب إليه كذب، أو يُحدَّث عنه بها ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وقد فعل»(۱).

## أجوبتهم على أدلة القول الأول، ونقضها:

أجابوا عن أدلة القول الأول بما يأتي:

## الجواب الأول:

قالوا بأنه: «غير مستنكر أن يكون الله – جل ثناؤه – خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلق شتى، فخلق بعضًا من نور، وبعضًا من نار، وبعضًا مما شاء من غير ذلك، وليس فيها أنزل الله – جل ثناؤه – الخبر عها خلق منه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣/ ٨٧.

ملائكته، وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن معناهم؛ إذ كان جائزًا أن يكون خلق صنفًا من ملائكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته (١).

#### النقض:

هذا القول غير ثابت شرعًا؛ لا في كتاب الله تعالى، ولا سنة رسول الله على، وهذه المسألة الغيبية تحتاج إلى نقل صحيح، فمثلها لا يقال بالاجتهاد والرأي، ولا يعتمد في مثلها على الإسرائيليات والآثار غير الثابتة.

ولهذا علق القرطبي على هذا القول قائلاً: «هذا فيه نظر؛ لأنه يحتاج إلى سند يقطع، إذ مثله لا يقال من جهة الرأي، وقد خرّج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم»(٢)، فقوله: «خلقت الملائكة من نور» يقتضى العموم»(٣).

## الجواب الثاني:

أما الاستدلال بأنه ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ فقالوا: المراد أنه كان خازن الجنة، أو من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن، أو أن المراد: من الملائكة؛ لأن الملائكة يسمون جنًا لاجتنانهم عن أبصار بني آدم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٠، وانظر: روح المعاني ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/٢٤،٢٣.

بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨]، وهو قولهم: الملائكة بنات الله، وقال بعضهم: يجوز أن تكون (كان) بمعنى صار، أي مسخ وصار جنيًا (١٠).

#### النقض:

أولا: لم يثبت بنص من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله على أنه كان خازن الجنة، أو أنه من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، ومثل هذه المسألة الغيبية لا يقال فيها بالرأي والاجتهاد، ولا يعتمد في مثلها إلا على نص نقلي ثابت، ولا نص.

ثانيا: أما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ وأن الملك يسمى جنًا بحسب اللغة؛ فإن بعض الكفار أثبت ذلك النسب للجن كها أثبته للملائكة، وإذا كان الملك يسمى جنًا بحسب أصل اللغة، فإن لفظ المدابة الجن بحسب الاصطلاح الشرعي اختص بغيرهم، كها أن لفظ الدابة يتناول كل ما يدب بحسب اللغة الأصلية، ولكنه بحسب العرف اختص ببعض ما يدب، فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية، والآية التي في سورة الكهف ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ على الاصطلاح الشرعي (٢). قال ابن القيم: «الصحيح أن الجنة في هذه الآية الجن أنفسهم كها قال

تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٦]»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ٣/ ٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٩٥، وروح المعاني ١/ ٢٢٩، وجامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٨١.

وبهذا يتضح أن (الجنة) في الآية يترجح حملها على الجن، ولا يقطع يحملها على الملائكة (١).

ثالثًا: أما من قال (كان) بمعنى صار، أي مسخ جنًا؛ فإنه صرف للفظ عن ظاهره من غير قرينة، والأصل حمله على الظاهر، قال الرازي معقبًا على هذا القول: «هذا خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة»(٢).

ثم إن قوله تعالى: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنيًا، ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازنًا للجنة، فيبطل بذلك قول من قال: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أي صار من الجن (٣).

قال الشنقيطي: «وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة ومن خزان الملائكة، وأنه كان يدبر أمر السهاء الدنيا، وأنه كان اسمه عزازيل، كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها»(٤).

وقد سبق قبل قليل ذكر قول ابن كثير، وتعليقه على تلك الروايات الإسرائيلية. الحواب الثالث:

وأما قوله تعالى: ﴿ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أُمَّرَهُمْ ﴾ فقالوا: يحمل على عصمة طائفة

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى السبكي ٢/ ٦١٣، والجن في القرآن والسنة ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٤/ ١٢١،١٢٠.

من الملائكة لا جميعهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِمِكَةِ رُسُلاً ﴾ يعارضه قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَتِمِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، ويفهم منه أن العصمة للمرسلين من الملائكة دون غيرهم (١).

#### النقض

قصر العصمة على المرسلين من الملائكة فقط لا دليل عليه؛ بل الأصل الذي عليه ظاهر الآية هو عصمتهم جميعًا، ولا يفهم من كون بعضهم غير مرسل خروجه من الطاعة، أو جواز المعصية عليه.

قال القاضي عياض (٢): «والصواب عصمة جميعهم، وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم...، فما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة إبليس، وأنه كان من الملائكة... وهذا أيضًا لم يتفق عليه؛ بل الأكثر ينفون ذلك لأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس...»(٣).

### الجواب الرابع:

أما الاستدلال بأن له ذرية فقالوا: ركب الله فيه الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية؛ تغليظًا عليه في التكليف، وجعل الله له ذرية بعد أن أخرجه من الملائكة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هو عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، مات سنة ٤٤٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢١٢/٢٠-٢١٨، والأعلام ٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ٣٩٩،٣٩٨، و٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٠، ومحاسن التأويل ٢/ ١٠٤.

وقال بعضهم: لا دليل على أن الصنف من الملائكة الذين خلقوا من نار السموم لا يتوالدون (١١).

وقال بعضهم بأنه ليس له ذرية ولا أولاد، وأن المراد بذريته أعوانه من الشياطين(٢).

#### النقض:

هذه مسألة غيبية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، والاحتمال الذي ذكروه مع بُعده يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

فكيف يعتقد بتخصيصه بهذا الأمر مع كونه ملكًا- فرضًا- من دون دليل صحيح؟!

# الترجيح مع مناقشة أدلة القول الأخر:

القول الراجح هو القول الأول، وهو أن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ لقوة أدلتهم، وهو مقتضى النصوص الشرعية.

أما الاستدلال باستثنائه من الملائكة؛ فإن الاستثناء هنا استثناء منقطع، كما يقول النحويون: جاء القوم إلا حمارًا، فاستثنى الحمار من القوم وإن لم يكن معهم.

ونظائر هذا في القرآن كثير مثل قوله تعالى: ﴿ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَا تَعْبُدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: محاسن التأويل ٢/ ١٠٤.

لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا ﴾ [الواقعة: ٢٦،٢٥]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تضمنت استثناء منقطعًا.

والاستثناء المنقطع مشهور في كلام العرب، مثل قولهم: «سار الناس إلا الأثقال»، وقولهم: «ارتحل العسكر إلا الأبنية والخيام»(١).

واستثناء الله تعالى إبليس من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم، وإنها استثناه منهم؛ لأنه كان معهم حينذاك، وكان مأمورًا بالسجود معهم، فلما دخل معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم.

قال الزمخشري: «كان جنيًا واحدًا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورًا بهم، فعلموا عليه في قوله: ﴿ فَسَجَدُوا ﴾ ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم (٢).

وقال في موضع آخر: «إنها تناوله الأمر، وهو للملائكة خاصة؛ لأن إبليس كان في صحبتهم، وكان يعبد الله عبادتهم، فلها أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له، كان الجنيّ الذي معهم أجدر بأن يتواضع»(٣).

قال ابن كثير: «والغرض أن الله لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم، وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم، وذم في مخالفة الأمر»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأضداد لابن الأنباري ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف ١/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٤.

وقال في موضع آخر: «وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم، وتعبد وتنسك؛ فلهذا دخل في خطابهم، وعصى بالمخالفة»(١).

وقال ابن عثيمين: «ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس من بينهم - أي معهم مشاركًا لهم في العبادة، وإن كان قلبه، والعياذ بالله، منطويًا على الكفر والاستكبار - صار الخطاب متوجهًا إلى الجميع؛ فلهذا صح استثناؤه منهم فقال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ } »(٢).

وقال في موضع آخر: «إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:٧٩] ، ولم يقل: وما أنا بمشرك؛ لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركًا فهو في ظاهره منهم؛ ولهذا قال الله للملائكة: ﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ توجه الخطاب له ولهم» (٣).

وقال أيضًا: «فأما قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِلِيسَ ﴾ [الحجر: ٣١،٣٠] ، فإنها استثناه لأنه كان معهم حينذاك وليس منهم، ويبين ذلك قوله تعالى في سؤرة الكهف: ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِهِ } فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن، ولو كان الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن أمر ربهم كها فسق إبليس، وهذا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المجموع الثمين ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) القول المفيد على كتاب التوحيد ١/ ١٣٧.

الاستثناء يسمى استثناء منقطعًا كما يقول النحويون: جاء القوم إلا حمارًا، وهو كلام عربي فصيح، فاستثنى الحمار من القوم وإن لم يكن منهم»(١).

وقبل ذلك قال ابن تيمية: «ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى.

وجعله بعض الناس من الملائكة؛ لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم من الجن؛ لأن له قبيلاً وذرية؛ ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور.

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله، ولا باعتبار مثاله، ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة»(٢).

فإبليس كان مغمورًا بين العدد الكثير من الملائكة، وكان يتعبد معهم، ويتشبه بهم، فاستثني منهم؛ لأنه تبع لهم كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها (٣).

قال ابن القيم: «الصواب التفصيل في هذه المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد؛ فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته، وليس منهم بهادته وأصله، وكان أصله من نار، وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا على محل واحد»(٤).

ويفهم من ابن القيم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ لأن الخلاف في المسألة حول مادته وأصله.

<sup>(</sup>١) المجموع الثمين ١/ ١٤٠، وفتاوي الشيخ محمد الصالح العثيمين ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن محاسن التأويل ٣/ ١٠٤.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن أول ذنب عصي الله به كان في أبي الجن وأبي الإنس، أبوي الثقلين المأمورين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به، وهو السجود إباء واستكبارًا، وذنب أبي الإنس كان ذنبًا صغيرًا فَتَلَقَى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وهو إنها فعل المنهي عنه، وهو الأكل من الشجرة»(١).

هذا وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن إبليس: هل هو من الملائكة أو لا؟

فكان الجواب كما يلي:

«لا يخفى أن الملائكة جنس من مخلوقات الله خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما إبليس فقد ذكر الله تعالى أنه من الجن، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ نَهُ ، وذكر تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه عن السجود لآدم: ﴿ فَسَجَدَ ﴿ فَسَجَدَ ﴿ فَسَجَدَ وَ فَلَهُ تَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ، أما وجه الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتِهِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ فهو استثناء منقطع، كقول القائل: جاء القوم إلا حمارًا، وهناك من أهل العلم من يقول بأن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة إلا أنه عصى الله تعالى وأصر على التمرد والعصيان، فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة » (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٠/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣٦٨/٣.

وفي فتوى أخرى كان الجواب ما يلي:

<sup>(</sup>١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣/ ٣٧١.



لا شك أن سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لغير الله شرك بالله تعالى.

واختلف في حقيقة ذلك السجود على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه سجود تحية وسلام وإكرام وتعظيم.

الثاني: أن السجود كان لله تعالى وآدم مجرد قبلة، قالته المعتزلة وغيرهم.

الثالث: أن المراد بذلك السجود هو الانقياد والخضوع، لا حقيقة السجود والانحناء.

والصحيح هو الأول، وهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظيمًا له وتحية كالسلام منهم عليه.

قال أبو جعفر الطبري: «وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة وطاعة لله، لا عبادة لآدم» (١)، ثم نقل عن قتادة قوله: «فكانت الطاعة لله، والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته» (٢).

وقال الطبري في موضع آخر: "يقول تعالى ذكره لنبيه على واذكريا محمد إذ قال ربك للملائكة إني محالق بشرًا من صلصال من حماً مسنون، فإذا سويته، يقول: فإذا صورته فعدلت صورته، ونفخت فيه من روحي، فصار بشرًا حيًا فقعوا له ساجدين سجود تحية وتكرمة، لا سجود عبادة"(").

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الصفحة نفسها، وانظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان في تفسير القرآن ٢٢/١٤.

وقال ابن تيمية: «وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم، ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا تشريف وتكريم له، فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له، وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام، ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له»(۱).

وقال ابن كثير: "والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامًا، وهي طاعة لله عز وجل، لأنها امتثال لأمره تعالى»(٢).

وقال في موضع آخر: «.... ﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ أي سجود تشريف · وتكريم وتعظيم... » (٣).

وقال القرطبي: "واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم، بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة، فقال الجمهور: كان هذا أمرًا للملائكة بوضع الجباه على الأرض، كالسجود المعتاد في الصلاة؛ لأنه الظاهر في السجود في العُرف والشرع، وعلى هذا قيل كان ذلك السجود تكريبًا لآدم وإظهارًا لفضله، وطاعة لله تعالى (٤٠).

والقرطبي -رحمه الله- جمع بين القولين: الأول والثاني، فقال: «كان ذلك

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/٣٥٠،٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٥، وانظر قول ابن القيم في بدائع الفوائد ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١/٢٩٣.

السجود تكريبًا لآدم، وإظهارًا لفضله، وطاعة لله تعالى، وكان آدم كالقبلة لنا» وقال: «إن معنى ﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم، وكقوله: ﴿ فَقَعُواْ لَهُ رَسَحِدِينَ ﴾ أي فقعوا لي عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين»(١).

وهذا ليس صحيحًا، فليس آدم بالنسبة للملائكة كالقبلة لنا، كما سيأتي الرد على هذا القول بعد قليل.

وقد رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، ففكر في نفسه أن رسول الله ﷺ أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروّأت [أي فكرت] في نفسي أنك أحق أن تسجد تعظم، فقال: «لو كنت أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (٢)، ولم يقل أحد بأن المراد: أن تجعل زوجها قبلة، أو أن تعبد زوجها.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٥، والتفسير الكبير ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح ١٨٥٣، وابن حبان ح ١٣٩٠، والبيهقي ٧/ ٢٩٢، وقال الألباني: (حسن صحيح)، انظر: صحيح ابن ماجه، ح ١٥٠٣، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٣٥٩،٣٥٨.

أما القول بأن السجود كان لله تعالى، وكان آدم مجرد قبلة، كما أن الكعبة قبلة المسلمين، فهو قول بعيد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنها كان لله، وجعل آدم قبلة لهم، يسجدون إليه كها يسجدون إلى الكعبة؛ وليس في هذا تفضيل له عليهم؛ كها أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله؛ بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها.

وقالوا: السجود لغير الله محرم، بل كفر.

والجواب: أن السجود كان لآدم بأمر من الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله، ويدل على ذلك وجوه:

أحدها: قوله: ﴿ لِأَدَمَ ﴾ ولم يقل: إلى آدم، وكل حرف له معنى، ومن التمييز في اللسان أن يقال: سجدت له، وسجدت إليه...

وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم، وأما الكعبة فقد كان النبي على الله على الله عنوة، ولا يقال يصلي إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، وكان يصلي إلى عنزة، ولا يقال لعنزة...، والساجد للشيء يخضع له بقلبه، ويخشع له بفؤاده، وأما الساجد إليه فإنها يولي وجهه إلى بعض النواحي إذا أمه...

والثاني: أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود، أو يزعم أنه خير منه؛ فإن القبلة قد تكون أحجارًا، وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليها، وقد يصلى الرجل إلى عنزة وبعير، وإلى رجل، ولا يتوهم أنه مفضل بذلك،

فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجيب!!

والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة، إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات، فهذه القصة الطويلة التي قد جعلت علمًا له، ومن أفضل النعم عليه، وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بها، وامتن عليه، ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات، مع أن بعض ما أوتيه من الإيهان والعلم، والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة، والكعبة إنها وضعت له ولذريته، أفيجعل من جسيم ألنعم عليه، أو يشبه به في شيء نزر قليل جدًا؟! هذا ما لا يقوله عاقل»(١).

وقد ذكر الرازي ضعف هذا القول «لأن المقصود في هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه السلام وجعله مجرد قبلة لا يفيد تعظيم حاله»(٢).

ومن شبه القائلين بأن المراد بالسجود التذلل والخضوع لا حقيقة السجود أنه لا يجوز السجود لغير الله.

فيقال لهم: "إن قيلت هذه الكلمة على الجملة فهي كلمة عامة تنفي بعمومها جواز السجود لآدم، وقد دل دليل خاص على أنهم سجدوا له، والعام لا يعارض ما قابله من الخاص...

أبو يوسف وإخوته خروا له سجدًا، ويقال: كانت تحيتهم؛ فكيف يقال: إن السجود حرام مطلقًا؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي عَلَيْهُ، والبهائم لا تعبد

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٢٨٥٩،٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٢/ ٢٣١،٢٣٠.

الله، فكيف يقال يلزم من السجود لشيء عبادته، وقد قال النبي عَيَّا «ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمرًا أحدًا أن يعبد...

وأما السجود فشريعة من الشرائع، إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير، طاعة لله عز وجل؛ إذ أحب أن نعظم من سجدنا له، ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله، فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له، وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام»(١).

ثم يقال بأن السجود في عرف الشرع هو وضع الجبهة على الأرض، فوجب أن يكون المرادبه في الآية، لأن الأصل هو ظاهر الآية، ولا صارف يصرفها عن ظاهرها.

قال الرازي: «السجود لا شك أنه في عرف الشارع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير، فإن قيل: السجود والعبادة لغير الله لا تجوز. قلنا: لا نسلم أنه عبادة، بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيدًا كالقول، يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد من الإعظام مما يفيده القول، وما ذاك إلا للعادة، وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدًا ضربًا من التعظيم، وإن لم يكن ذلك عبادة، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهارًا لرفعته وكرامته» (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ج٤ ص ٣٦٠،٣٥٩ باختصار.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٢/ ٢٣١-٢٣٢.

وقفة: قال بعضهم: إن الملائكة الذين سجدوا لآدم ملائكة في الأرض فقط، لا ملائكة السياوات، ومنهم من قال: ملائكة السياوات دون الكروبيين، واستنكر سجود الأعليين من الملائكة لآدم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ قالوا: والعالون هم ملائكة السياء، وملائكة السياء لم يؤمروا بالسجود لآدم.

وهذه المقولة باطلة من وجوه:

الأول: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة، وإذا كان لابد من التقليد فتقليدهم أولى.

الثاني: أنه خلاف ظاهر القرآن الكريم؛ فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ فسجود الملائكة يقتضي جميع الملائكة، هذا مقتضى اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لا بد له من دليل يصلح له، ولا دليل.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ حيث جاء توكيد الملائكة بصيغة كل الموجبة للاستيعاب والاستغراق، وكذا جاءت كلمة ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ توكيدًا وتحقيقًا بعد توكيد وتحقيق.

اثرابع: أن تفسيرهم ﴿ ٱلْعَالِينَ ﴾ بالكروبيين قول في كتاب الله تعالى بلا علم، ولا يعرف ذلك عن إمام متبع، وليس في اللفظ دليل عليه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٥، ٣٦٥-٣٦٥، والبداية والنهاية النظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٠٥-٣٦٨، وانظر: محاسن التأويل ٢/ ١٠٢-١٠٣.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاعلم أن هذه المقالة أولاً ليس فيها ما يوجب قبولها، لا مسموع ولا معقول، إلا خواطر وسوانح، ووساوس مادتها عرش إبليس... أو مقالة قد قالها من يقول الحق والباطل...، وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردها، ولكن لا يعلمون، فلعل قوله تعالى: ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ جيء به لزعم زاعم يقول: إنها سجد له بعض الملائكة لا كلهم، وكانت هذه الكلمة ردًا لمقالة هؤلاء، ومن اختلج في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيد فليعز نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم، فإنه لا يثق بشيء يؤخذ منه، ياليت شعري، لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك فأي كلمة أتم وأعم، أم يأتي قول يقال: أليس هذا من أبين البيان؟

وهذه الكلمة تكررت في القرآن، وقال النبي عَلَيْ في حديث الشفاعة: «وأسجد لك ملائكته»(۱)، وكذلك في محاجة موسى وآدم(۲).

وأما إنكارهم لسجود الكروبيين فليس بشيء؛ لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهم»(٣).

وقال في موضع آخر: «بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآنْ...،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ يَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث بنصه في: صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليها السلام، ح٢٦٥٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٦٢-٣٦٤.

فمن قال: إنه لم يسجد له جميع الملائكة، بل ملائكة الأرض، فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، وهذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وإنها هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة...، وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد له يعتمد عليه. ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن»(١).

وقطة أخرى: وقال بعضهم: إن آدم لم يسبق له ما يوجب الإكرام له بالسجود، فكيف أمر بالسجود له إكرامًا وتشريفًا وهو لم يُقدم ما يوجب ذلك؟

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال بأن نعم الله تعالى على عباده ليست بسبب منهم، ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب، فهو المنعم ويشكرهم على نعمه، ولهذا قال ابن تيمية عن هذه الشبهة بأنها «لغو من القول هذى به بعض من اعتزل الجهاعة»(٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٥-٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ٣٦١.



## سبب إبائه (امتناعه):

ورد في آيات من كتاب الله تعالى أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وكان هذا الأمر قبل أن يسوي الله خلقه، وينفخ فيه من روحه بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنِّى خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ فلما صار حيًا صار مسجود الملائكة.

امتثل الملائكة لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام إلا إبليس فإنه أبى وامتنع عن السجود، وكانت شبهته وحجته في ذلك أنه خير من آدم؛ لأنه خلق من نار، وآدم خلق من طين، كما ورد ذلك في الآيات التالية:

١- قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ
 فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِن ٱلسَّحِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ قَالَ أَنا خَيْرٌ مِنْ فَي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١١-١٢].

٢- وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَلٍ مِنْ حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَسْنُونِ ﴿ فَالْمَالَةِ عَلَيْهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَسْجِدِينَ ﴿ مَسْنُونِ ﴿ فَا فَالِا اللَّهُ مَا لَكُ أَلُمْ مَا لَكَ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣- وقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ

ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَإِنْ أَشَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْإِسراء: ٦١-٦٢].

٤- وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُۥ
 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَحِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَخْعُونَ ﴿ وَ إِلَا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا أَخْعُونَ ﴿ وَ إِلَا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِن ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيً أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِن ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي أَلَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِن ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ مَن طَينِ ﴾ [ص: ٧١-٧٦].

إذن لم يتمثل إبليس لأمر الله سبحانه وتعالى فلم يسجد لآدم عليه السلام علوًا واستكبارًا؛ لكونه خلق من نار، وآدم عليه السلام خلق من طين، فظن اللعين أن مادة خلقه أفضل من مادة خلق آدم عليه السلام فأدى به ذلك إلى العصيان وعدم السجود؛ افتخارًا على آدم واحتقارًا له.

قال أبو جعفر الطبري: «اختلف السلف من الصحابة والتابعين في السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عز وجل».

ثم رُوي عن ابن عباس «أن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وقتل بعضهم بعضًا، قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه، وقال: قد صنعت شيئًا لم يصنعه أحد، وبذلك رأى أن له من الفضيلة ما ليس لغيره.

ورُوي عنه أيضًا: «أن إبليس كان ملك السهاء وسائسها وسائس ما بينها وبين الأرض، وخازن الجنة مع اجتهاده في العبادة، فأعجب بنفسه، ورأى أن له بذلك فضلاً، فاستكبر على ربه».

ورُوي عن ابن مسعود: «أن إبليس كان على ملك سماء الدنيا كما كان خازنًا للجنة، فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله تعالى هذا إلا لمزية لي على الملائكة، فلما اطلع الله على الكبر في نفسه قال: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ "(١).

وقد ورد في ذلك روايات وأقوال كثيرة غير ثابتة، وإنها ذكرت ما نقلته لكثرة نقل المفسرين والمؤرخين له، فلزم ذكره والتعليق عليه.

قال أبو جعفر الطبري بعد نقله لآثار كثيرة: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كها قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ ﴾ وجائز أن يكون فسوقه عن أمر ربه كان من أجل أنه كان من الجن، وجائز أن يكون من أجل إعجابه بنفسه لشدة اجتهاده في عبادة ربه، وكثرة علمه، وما كان أوتي من ملك سهاء الدنيا والأرض وخزن الجِنان، وجائز أن يكون ذلك لأمر من الأمور.

ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة، ولا خبر بذلك عندنا»(٢): وقال ابن كثير تعليقًا على تلك الآثار وغبرها:

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٧٨ و ١٦٩ -١٧٠، وتباريخ الأمم والملوك ١/ ٨٤-٨٥، وتفسير القرآن العظيم ١/ ٧٢-٧٤، و ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك ١/ ٨٥.

"فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم"(١).

والظاهر من الآيات أن سبب الاستكبار هو ظن إبليس أفضليته على آدم عليه السلام حين ظن أن النار أفضل من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام.

قال ابن كثير: "وقول إبليس – لعنه الله – (أنا خير منه) من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع عن الطاعة؛ لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني – لعنه الله – وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين، فنظر اللعين إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده، ونفخ فيه من روحه (7).

وقال في مواضع أخرى: "ينبه تعالى بنى آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس، وما هو منطوٍ عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم؛ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه.

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٤، وانظر: ٢/ ٥٣١، و٣/ ٨٧ وقد سبق ذكر تعليقه على تلك الأثـار في آخر مبحث (أصل إبليس) فليراجع.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٩٤.

الملائكة، حسدًا وكفرًا وعنادًا واستكبارًا، وافتخارًا بالباطل، ولهذا قال: ﴿ لَمْ أَكُن لِا أَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونٍ ﴾ ، وقوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَيْلًا كَانَا خَيْرٌ مِن طِينٍ ﴾ ، وقوله: ﴿ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى اللهِ مَن طَينٍ ﴾ ، وقوله: ﴿ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى اللهِ مَن طَينٍ ﴾ ، وقوله: ﴿ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي

فاستنكف عن السجود لآدم، وخاصم ربه عز وجل فيه، وادعى أنه خير من آدم، فإنه مخلوق من نار، وآدم خلق من طين، والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك، وخالف أمر الله تعالى، وكفر بذلك، فأبعده الله عز وجل...

فعند الحاجة نضح كل وعاء بها فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم، وتعبد وتنسك؛ فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة، ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن، أي على أنه خلق من نار كها قال تعالى: ﴿ أَنَا ْ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ...

استكبر لما كان حدث نفسه من كبره واغتراره فقال: لا أسجد له وأنا خير منه، وأكبر سنًا، وأقوى خلقًا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول: إن النار أقوى من الطين»(١).

وقال عبد الرحمن السعدي: «امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم...، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله، ولآدم، وكفره واستكباره، أبى أن يسجد له تكبرًا عليه،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/ ١٩٣، و ٢/ ٥٣١، و ٣/ ٨٧، و٤/ ٤٤-٥٥.

وإعجابًا بنفسه، فوبخه الله على ذلك، وقال: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ لما خلقت بيديّ: أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي؟ (قال) إبليس صارخًا لربه: (أنا خير منه)، ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله له: ﴿ خَلَقًتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين؛ لعلو النار على الطين وصعودها، وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل... وهذا أول عداوته لآدم وذريته ... فاستكبر على أمر الله، وأبدى العداوة لآدم وذريته، وأعجب بعنصره وقال: أنا خير من آدم... بزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين (١٠).

إذن إباء إبليس عن السجود لآدم كان بسبب كفره واستكباره؛ لزعمه أنه خير من آدم، إذ قاس نفسه على أصله وهو النار، وقاس آدم على أصله وهو الطين، ثم زعم أن النار خير من الطين، وبالتالي يكون هو خير من آدم على حد زعمه، وهو قياس فاسد؛ لأنه معارض لكلام رب العالمين، وفيها يأتي بيان فساد قياس إبليس وبطلان شبهته.

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٣١، ٢٤٦-٢٤٧، ٣٨٥-٣٨٥، وانظر: ٤٦٤،٤١٣.



## قياس إبليس فاسد الاعتبار لمخالفة النص الصريح:

حجة إبليس في امتناعه عن السجود بقوله ﴿ أَنَا ْ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ حجة باطلة؛ لأنه عارض النص بالقياس؛ ولهذا قال حسن البصري في تفسير هذه الآية: «قاس إبليس، وهو أول من قاس»، وقال ابن سيرين: «أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»(۱).

فهو قاس قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى: ﴿ فَقَعُواْ لَهُ مَ سَنجِدِينَ ﴾ فشذّ من بين الملائكة لترك السجود، فأخطأ – قبحه الله - في قياسه، ودعواه أن النار أشرف من الطين.

قال عبد الرحمن السعدي: «وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه:

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها، ويكون تابعًا لها، فأما قياس يعارضها، ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص، فهذا قياس من أشنع الأقيسة.

ومنها: أن قوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه، وتكبره، والقول على الله بلا علم،

<sup>(</sup>١) هذان القولان في: جامع البيان في تفسير القرآن ٨/ ٩٨ .

وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ١٥/٥، ودقائق التفسير ٣/١٤٠، وذكر ابن كثير صحة إسناديهما، انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/١٩٤.

وأي نقص أعظم من هذا؟!

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب... وهذا من القياس الفاسد؛ فإن عنصر النار مادة الشر والفساد، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع...، فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده، فها بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا من هذا القياس»(۱).

وقال الشنقيطي: «مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم، ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: ﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار... فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس...»(٢).

إذن فامتناع إبليس إنها كان عن كبر وكفر وإباء وحسد، وعلى سبيل التعنت قاس قياسًا فاسدًا زاعمًا أنه خير من آدم ظانًا أن النار خير من الطين، فعارض النص، وأبى أن يكون مع الساجدين.

يقول ابن القيم: «مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم، وإبائه من السجود له، وبيان فسادها، قد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه، وأخبر فيها أن امتناع

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٦٦٣،٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١/ ١٣٥.

إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا ومجرد إباء، وإنها ذكر تلك الشبهة تعنتًا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه.

وأما شبهته الداحضة، وهي أن أصله وعنصره النار، وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على هاتين المقدمتين أنه لا التراب، ورتب على ذلك أنه خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه، فهي باطلة من وجوه عديدة»(١).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/ ١٣٩.

mention of the second

F 600 71

إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا ومجرد إباء، وإنها ذكر تلك الشبهة تعنتًا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه.

وأما شبهته الداحضة، وهي أن أصله وعنصره النار، وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه، فهي باطلة من وجوه عديدة»(١).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/ ١٣٩ .

ذكر العلماء وجوهًا كثيرة في بيان فساد شبهة إبليس، وبطلان حجته حين امتنع عن السجود وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ؛ فإن دعواه كونه خيرًا من آدم دعوى كاذبة باطلة، واستدلاله عليها بكونه مخلوقًا من نار، وآدم من طين استدلال باطل، وليست النار خيرًا من الطين والتراب، بل التراب خير من النار وأفضل عنصرًا.

وإليك ذكر فساد شبهته من وجوه:

الأول: أن الطين من شأنه الرزانة والحلم والثبات والأناة؛ ولهذا نفع آدمَ عنصُره بالرجوع والإنابة والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى وطلب التوبة والمغفرة.

أما النار فمن شأنها الإحراق والطيش والحدّة والاضطراب، ولهذا خان إبليسَ عنصُره فأبي واستكبر وشقي.

قال المناوي: «والطين من طبعه السكون، والنار من طبعها الحركة، فلا يُتصور نار مشتعلة تسكن، بل لا تزال تتحرك بطبعها، وقد كلف المخلوق من النار أن يطمئن من حركته ساجدًا لما خلق من الطين فأبى واستكبر أن يسجد لآدم...»(١).

الثاني: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به، بخلاف التراب.

الثالث: التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم، ولباس العباد وزينتهم، وآلات معايشهم، ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك.

<sup>(</sup>١) فيض المقدير ٣/ ٤٥٠.

الرابع: التراب ضروري للإنسان والحيوان، فالحيوان لا يستغنى عنه البتة، ولا عن ما يتكون فيه ومنه، والنار يستغنى عنها الحيوان، وقد يستغنى عنها الإنسان الأيام والشهور، فلا تدعوه إليها الضرورة.

فأين انتفاع الإنسان والحيوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟

الخامس: أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه، فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفًا، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته، ولم تبق ولم تذر.

السادس: الطين قائم بنفسه، فلا يحتاج إلى حامل، أما النار فإنها لا تقوم بنفسها؛ بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملاً لها، فالطين أكمل منها لغناه وافتقارها.

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب، وليس التراب مفتقر إليها؛ فإن المحل الذي تقوم به النار لا يكون إلا مكونًا من التراب أو فيه، فهي الفقيرة إلى التراب، وهو الغنى عنها.

الثامن: التراب كامن فيه الخير والبركة، فكلما أثير وقلّب ظهرت بركته وخيره وثمرته. أما النار فإنها وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامن فيها، لا يصدها عنه إلا قسرها وحبسها، ولولا القاسر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل.

التاسع: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه، وأخبر عن منافعها، وخلقها، وخلقها، وأنه جعلها مهادًا وفراشًا وبساطًا وقرارًا، وكفاتًا للأحياء والأموات، ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها، وعجائب ما أودع فيها.

ولم يذكر الله تعالى النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب، إلا موضّعا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمقوين، تذكرة بنار الآخرة، ومتاع لبعض أفراد الإنسان، وهم المقوون النازلون بالقوا، وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله، فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن!

العاشر: أن الله تعالى وصف مواضع من الأرض بالبركة في غير موضع من القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿ وَخَعِينَنهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَنرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧١] ، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلُقُرَى ٱلَّتِى بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَيهِرَةً ﴾ [سبأ: ١٨] ، وقال: ﴿ وَلِسُلَيْمَننَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ [الأنبياء: ١٨]، الرّبح عَاصِفَة تَجَرِى بِأُمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وأخبر سبحانه وتعالى أنه بارك في الأرض عمومًا فقال: ﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ۚ ذَالِكَ رَبُ لَنَّ الْعَامِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوا ثَهَا فِي أَرْبَعِةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [فصلت: ٩-١٠].

وأما النار، فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاً، بل المشهور أنها مذهبة

للبركة، ماحقة لها، فأين المبارك نفسه، المبارك فيها وضع فيه إلى مزيل المركة وماحقها!

الحادي عشر؛ أنه الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون والشمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجِنان والرياض، والمراكب البهية، والصور البهيجة، ما لم يودع في النار شيئًا منه.

فأي روضة وجدت في النار، أو جنة، أو معدن، أو صورة، أو عين فوارة، أو نهر، أو ثمرة لذيذة، أو لباس أو ستر!

الثاني عشر: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى، فيميل معه كيفها مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره.

ولما كانت المادة الآدمية التراب، وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينها ذهب قهر هواه وأسره، ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه، فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضًا سريع الزوال فزال، وكان الثبات والرزانة أصليًا له فعاد إليه، وكان إبليس بالعكس من ذلك.

فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب الشريف، واللعين إلى أصله الرديء.

الثالث عشر: أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها

اسمه، ويسبح له فيها بالغدو والآصال عمومًا، وبيته الحرام الذي جعله قيامًا للناس مباركًا فيه وهدى للعالمين خصوصًا، ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفًا وفضلاً على النار.

الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار إنها محلها الخادم لهذه الأشياء، المكمل لها، فهي تابعة لها خادمة فقط، إذا استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربها، وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضى حوائجه.

الخامس عشر؛ أن إبليس لقصور نظره، وضعف بصيرته، رأى صورة الطين ترابًا ممتزجًا بهاء فاحتقره، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم، هذا وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل.

السادس عشر: الطين يغلب النار ويطفئها، وليست النار كذلك.

السابع عشر: أن الله جعل الأرض التي هي محل الطين والتراب مسجدًا وطهورًا» (١) ، وليست وطهورًا، قال على: «جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا» (١) ، وليست النار كذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التيمم، الباب رقم (۱)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح٢٣،٥٢٢،٥٢١ .

الثامن عشر: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن النار خير من الطين؛ فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا قال الشاعر:

إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا: صدقت، ولكن بئس ما ولدوا

التاسع عشر: أن آدم عليه السلام وإن كان مخلوقًا من طين فقد حصل له بنفخ التاسع عشر: أن آدم عليه السلام وإن كان مخلوقًا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرُف به؛ فهذا قال تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيه من فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَنجِدِينَ ﴾ فعلّق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس الإبليس مثله.

العشرون: أن آدم عليه السلام مخلوق بيدي الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ .

المواحد والعشرون: أنه لو سُلِّم بطريق الفرض الباطل أنه أفضل فقد يقال: [كرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ٨/ ٩٧ - ٩٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥١/ ١٠٥، وتفسير القرآن العظيم ٢/ ١٩٤، وبدائع الفوائد ٢/ ١٣٩ - ١٤١، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٢٤ ، ٢٣٥ ، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١/ ١٣٥.

## الهبحث الناسع الجنة التي أسكنها الله آدم الطَّيْخِيرُ

Marie Conflictions

Hand they bedrayd the higher

بعد أن أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أباح سبحانه وتعالى لآدم وزوجه الجنة ليسكنا فيها، ويأكلا منها ما شاءا رغدًا، هنيئًا طيبًا، ومنعهما من الأكل من شجرة من شجر الجنة امتحانًا لهما، فأرلهما إبليس فأكلا منها، فأمرهما الله تعالى بالخروج منها، والهبوط إلى الأرض.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَيْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْ شَعْتُمُ الطَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْ شَعْتُمُ وَلَا مَعْتُمُ وَلَا مَعْتُمُ وَلَا مَعْتُمُ وَلَا مَعْتُمُ وَلَا مَعْتُمُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ عَنْهَا فَأَنْ المَّيْطِواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ مَن قَلْمَ وَمَتَنعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَ فَتَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِيهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَ فَتَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا هُمِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا أَنْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا عَلَيْهِ فَلَا مَهْ مَعْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٤-٣٨].

وقد اختلف في الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم، أهي جنة الخلد أو لا؟ وهل هي جنة في السماء أو من جنان الأرض؟

والحق أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه هي جنة الخلد لقوله تعالى: ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُر لِبَعْضٍ عَدُو ۗ وَلَكُر فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَكُم إِلَىٰ حِينِ ﴾ [الأعراف: ٣٣-٢٤]، فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط، وأن بعضهم عدو لبعض، وأن لهم في الأرض مستقرًا ومتاعًا إلى حين «وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض، وإنها أهبطوا إلى الأرض؛ فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال موسى من أرض إلى

أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف الأمة وأهل السنة والجهاعة هي جنة الخلد، ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة، أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول... والنصوص في ذلك كثيرة، وكذلك كلام السلف والأئمة» (٢).

وقال ابن كثير: "والجمهور على أنها هي التي في السهاء، وهي جنة المأوى؛ لظاهر الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ والألف واللام ليست للعموم، ولا لمعهود لفظي، وإنها تعود على معهود ذهني، وهو المستقر شرعًا من جنة المأوى...»(٣).

ومما يستدل به أيضًا قوله تعالى لإبليس: ﴿ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ وذلك بعد إخباره تعالى عن إبليس أنه قال: ﴿ أَنا ۚ خَيْرٌ مِنهُ خُلَقْتَنِى مِن نَارٍ وَخُلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَٱهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ مِن نَارٍ وَخُلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَٱهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ وهذا «يبين اختصاص السهاء بالجنة بهذا الحكم؛ فإن الضمير في قوله: ﴿ مِنْهَا ﴾ عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا بخلاف قوله: ﴿ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَ لَكُمُ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه، وقال هنا: ﴿ آهْبِطُواْ ﴾ لأن

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٣٤٩،٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١/ ٢٩.

الهبوط يكون من علو إلى سفل، وعند أرض السراة حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: هبط»(١).

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَامَنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ قَالَ ٱلْمُبِطُواْ بَعْضُكُرٌ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ لِنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ قَالَ ٱلْمُبِطُواْ بَعْضُكُرٌ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَّا كُنْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٣-٢٥].

فقوله: ﴿ وَلَكُمْرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنعً إِلَىٰ حِينِ ﴾ بعد قوله ﴿ ٱهْبِطُواْ ﴾ يبين أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرها.

وكذلك قوله بعد ذلك: ﴿ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون، وإنها صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة (٢).

ويدل على القول الحق في هذه المسألة قوله ﷺ: «احتج آدم وموسى - عليهما السلام - عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض...» (٣) الحديث، وموسى - عليه الصلاة والسلام - إنها لام آدم - عليه الصلاة والسلام - لما حصل له وذريته بالخروج

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شبيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في عدة مواضع، منها كتاب أحاديث الأنبياء، ح ٣٤٠٩، وأخرجه مسلم- واللفظ له- في كتاب القدر، ح ٢٦٥٢.

من الجنة من المشقة والنكد، فلو كان ذلك المكان الذي عوقب بالخروج منه بستانًا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه»(١).

وكذلك قوله ﷺ: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تُزْلَفَ لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم!...» (٢) الحديث.

فهذا النص الصحيح صريح بأن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه، ثم أخرجهما منها هي جنة الخلد التي وعد المتقون.

ويقول ابن حزم (٣) بعد أن ردَّ على من قال بأنها غيرها: «فصح أن الجنة التي أسكن فيها آدم كانت لا شمس فيها، فهي جنة الخلد بلا شك، وأيضًا فإن قوله عز وجل: ﴿ السَّكُنّ أَنتَ وَزُوّ جُكَ الجُنّة ﴾ إشارة بالألف واللام، ولا يكون ذلك إلا على معهود، ولا تنطلق الجنة هكذا إلا على جنة الخلد، ولا ينطلق هذا الاسم على غيرها إلا بالإضافة.

وأيضًا فلو أسكن آدم عليه السلام جنة في الأرض لما كان في إخراجه منها إلى غيرها عقوبة، بل قد بين تعالى أنها ليست في الأرض بقوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَبْطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنعً إِلَىٰ حِينٍ ﴾، فصح يقينًا أنه قد أهبط من الجنة إلى الأرض، فصح أنها لم تكن في الأرض البتة»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٤/ ٣٤٩، والبداية والنهاية ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، ح ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) هو الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، شم الأندلسي القرطبي، توفي سنة ٥٦ ٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٨٤/ ١٨٤ - ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/ ٨٣.

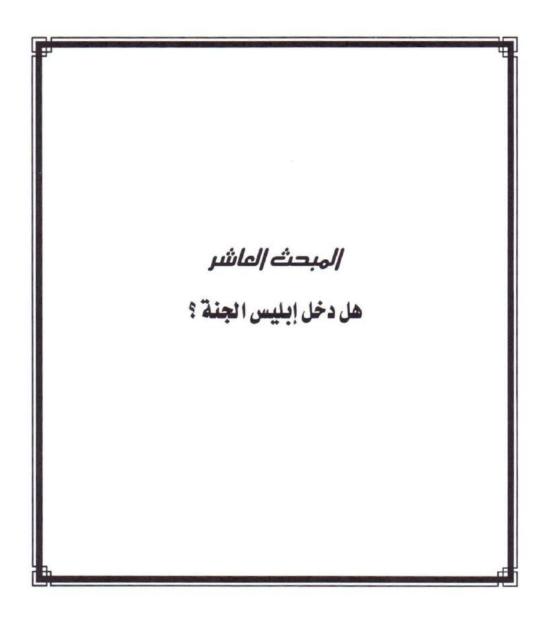

قال بعض أهل العلم: إذا كانت الجنة التي أسكن الله تعالى آدم وزوجه هي جنة الخلد، فكيف تمكن إبليس من دخولها؟ إذ أزلها عنها وأخرجهما مما كانا فيه؟ وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها:

١- أنه مُنع من دخول الجنة مكرمًا، أما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع.

٢-كان دخوله مرورًا لا استقرارًا.

٣- يحتمل أنه وسوس لهما وهو واقف على باب الجنة أو خارجها.

٤- يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء(١).

ولعله يشهد للجواب الأول قوله ﷺ: «لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به لينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خُلق خلقًا لا يتمالك»(٢).

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «قوله ﷺ: «يطيف به» قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوفًا، وأطاف يطيف، إذا استدار حوله، توله ﷺ: «فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقًا لا يتمالك»، الأجوف: صاحب الجوف، وقيل: هو الذي داخله خال، ومعنى لا يتمالك: لا يملك نفسه ولا يجبسها عن الشهوات، وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه، وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب، والمراد: جنس بنى آدم» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٨، والبداية والنهاية ١/ ٠٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك، ح٢٦١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٤/١٦.

وهذا النص وإن كان صحيحًا وصريحًا في دخول إبليس الجنة إلا أنه قد يعترض على الاستدلال به بأن المراد منه دخول إبليس الجنة قبل امتناعه عن السجود لآدم، ومن ثمّ طرده منها.

وذكر بعض أهل العلم أن إبليس دخل الجنة مهانًا لا مكرمًا بواسطة الحية، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أنها تحمله حتى يدخل الجنة معها، ويكلم آدم وزوجته، فكل الدواب أبى ذلك عليه، حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم، فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة، فجعلته بين نابين من أنيابها، ثم دخلت به، فكلمها من فيها، وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم، فأعراها الله، وجعلها تمشى على بطنها».

ولكن قصة إبليس والحية من الأخبار الإسرائيلية التي لم تثبت في شرعنا منها شيء (١).

وبعد أن ذكر هذه القصة إمام المفسرين أبو جعفر الطبري، وذكر أقوالاً غيرها، قال: «وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم، في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجها من الجنة، وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقًا، وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما ووري عنها من سوآتها، وأنه قال لهما: ما نهاكها ربكها عن هذه الشجرة إلا أن تكونا

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ١/ ١٨٩،١٨٨، وتفسير القرآن العظيم ١/ ٧٧.

ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنه قاسمها: إني لكما لمن الناصحين، مدليًا لهما بغرور، ففي إخباره – جل ثناؤه – عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحين الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه إما ظاهرًا، وإما مستجنًا في غيره؛ وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانًا في كذا وكذا إذا سبب له سببًا وصل به إليه دون أن يحلف له، والحلف لا يكون بتسبب السبب، فكذلك قوله: فوسوس إليه الشيطان، لو كان ذلك منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته في تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بها استزله به من القول والحيل لما قال – جل ثناؤه –: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية قاسمني إبليس إنه لي ناصح فيها زين لي من المعصية التي أتيتها؛ فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال – جل ثناؤه –: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله.

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها، وطرده عنها، فليس فيها روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته؛ إذ كان ذلك قولاً لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه، وهو من الأمور الممكنة، والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابها على ما أخبرنا الله -جل ثناؤه- وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون، بل ذلك

إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك»(١).

نخلص مما تقدم أن إبليس خاطب آدم وزوجته مباشرة حتى أزلهما، كما هو ظاهر النصوص الشرعية، وذلك الدخول ليس إكرامًا؛ بل على وجه الإهانة، وبيان فساد إبليس وحرصه على إغواء آدم عليه السلام وذريته.

والمسائل الغيبية يوقف بها عند النص - كها هو معلوم- أما الأخبار الإسرائيلية فها وافق شرعنا ففي شرعنا الكفاية عنه، وما خالفه رُدَّ ولم يقبل، وما لم يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه توقفنا فيه، فلا نصدقه ولا نكذبه، وحسبنا ما جاء في شرعنا.

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن ١/٩٨١.



ثبت في الصحيح أن عرش إبليس ومركزه على البحر، وأنه يرسل جنوده وسراياه لإضلال بني آدم، فعن جابر قال: قال رسول الله على: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، حتى يجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت، قال الأعمش [أحد رواة الحديث]: أراه قال: فيلتزمه.

وفي رواية: «إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة»(١).

قال النووي: «العرش هو: سرير المكلك، ومعناه أن مركزه البحر، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض، قوله: (فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت): هو بكسر النون وإسكان العين، وهي نِعْمَ الموضوعة للمدح، فيمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها، قوله: (فيلتزمه): أي يضمه إلى نفسه ويعانقه»(٢).

فإبليس يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها، ومن قاعدته يرسل الجنود والسرايا في الاتجاهات المختلفة، ويعقد مجالس يناقش جنوده، وجيوشه فيها صنعته من الضلال والفتنة، فيثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس، ح ۲۸۱۳؛ الأحاديث أرقام (٦٨،٦٧،٦٦) داخل كتاب صفات المنافقين .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٧/١٧.

وإبليس له خبرة طويلة في مجال الإضلال، ولذلك فإنه يجيد وضع خططه ونصب (مصائده) وأحابيله، فهو لم يزل حيًا يضل الناس منذ وجد الإنسان إلى اليوم، وإلى أن تقوم الساعة ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ [الحجر: ٣٦-٣٨] وفي الحديث: «إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني (١٠).

فهو دؤوب على الشر ونشر الفتنة، مصر على الإغواء الذي نذر نفسه له، لا يكل ولا يمل<sup>(٢)</sup>.

قال المناوي في شرحه الحديث السابق: «... (يضع عرشه) أي سرير ملكه يحتمل أن يكون سريرًا حقيقة يضعه (على الماء) ويجلس عليه، وكونه تمثيلاً لتفرّعنه وشدة عتوّه ونفوذ أمره بين سراياه وجيوشه، وأيًا مّا كان فيظهر أن استعمال هذه العبارة الهائلة، وهي قوله عرشه تهكيًا وسخرية؛ فإنها استعملت في الجبار الذي لا يغالب، ﴿وَكَانَ عَرِّشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ والقصد أن إبليس مسكنه البحر (ثم يبعث سراياه) جمع سرية وهي القطعة من الجيش (فأدناهم منه) أي أقربهم (منزلة) وهو مبتدأ (أعظمهم فتنة) خبره (يجيء أحدهم) بيان

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٢١،٢٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦١، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠٤٠، وقال عنه الألباني: (حسن). انظر: صحيح الجامع الصغير ١/ ٣٣٩ ح ، ٦٦٥، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٣ ح ، ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: عالم الجن والشياطين ص ٦٣-٦٤.

لمن هو أدنى منه ولمن هو أبعد (فيقول فعلت كذا وكذا) أي وسوست بنحو قتل أو سرقة أو شرب، (فيقول) له (ما صنعت شيئًا) استخفافًا بفعله فنكره في سياق النفي (ويجيء أحدهم فيقول) له (ما تركته) يعني الرجل (حتى فرقت بينه وبين أهله) أي زوجته، (فيدنيه منه) أي يقربه منه»... إلى أن قال «ثم إن هذا تهويل عظيم في ذم التفريق، حيث كان أعظم مقاصد اللعين لما فيه من انقطاع النسل وانصرام بني آدم فوقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فسادًا وأكثرها معرّة، كيف وقد استعظمه في التنزيل بقوله: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] »(١).

ويُعد السحر المتلقى عن الشياطين من الإنس والجن من أعظم ما توصل به إلى التفرقة بين المرء وأهله، وبين كل متآلفين ومتوادين، ولهذا يشكر إبليس سعي من كان السبب في ذلك، فالذي ذمه الله يمدحه إبليس، والذي يغضب الله يرضيه (٢).

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ لابن صائد (٣): «ما ترى؟»

<sup>(</sup>١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية ١/ ٥٤، وتفسير القرآن العظيم ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) هو صافي، وقيل: عبد الله بن صيّاد أو صائد، كان من يهود المدينة، ذكر ابن كثير وغيره أنه أسلم، وكان صغيرًا عند قدوم النبي على المدينة، ثم أصبح يأتي بغرائب وعجائب حتى ظن بعض الصحابة أنه الدجال، حتى ذهب الرسول ليختبره كها في حديث أبي سعيد الخدري، وبعض العلماء يجزم بأنه دجال من الدجاجلة، كها توقف في أمره بعضهم. قال ابن حجر: «وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة؛ لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعًا؛ لأنه الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة؛ لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعًا؛ لأنه

قال: أرى عرشًا على الماء. فقال رسول الله على الله على البحر»(١).

قال ابن كثير: «فإبليس - لعنه الله - حتى الآن، مُنْظَر إلى يوم القيامة بنص القرآن، وله عرش على وجه البحر، وهو جالس عليه، ويبعث سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَينِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦]، ولهذا لما قال النبي عَلَيْ لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على الماء. فقال له النبي عَلَيْ: «اخساً فلن تعدو قدرك» فعرف أن مادة مكاشفته التي كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر؛ ولهذا قال له: «اخساً فلن تعدو قدرك» ، أي لن تجاوز قيمتك الدنية الخسيسة الحقيرة» (٢).

<sup>-</sup> يموت كافرًا، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي على لم يكن مسلمًا». الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ١٣٣. وانظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١/١٢٨، وتجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، ح ٢٩٢٥ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١/ ٥٣ .

الهبحث الثاني عشر إنظار إبليس ثم موته والحكمة من ذلك

لما امتنع عدو الله إبليس عن الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وأبى واستكبر أهبطه الله وجعله من الصاغرين المهانين الأذلين، وسأل الله النظرة والإمهال؛ ليتمكن من إغواء من يقدر عليه من بني آدم.

قال تعالى: ﴿ قَالَ فَآهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَآخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِيَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣-١٤].

فإبليس سأل الله تعالى الإنظار والإمهال ﴿ إِلَىٰ يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) أي يوم القيامة، فهو طَلَبَ من الله أن يؤخره فلا يموت إلى يوم أن يبعث الله الخلق من قبورهم ويحشرهم لموقف يوم القيامة (٢).

وقال بعض العلماء: إن إبليس أراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون ألا يموت، لأن يوم البعث لا موت فيه، ولا بعده (٣).

ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب، ومن يطيعه، ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأله، قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ﴾، ولم يبين في سورة (الأعراف) الغاية التي أنظره إليها، وقد ذكرها في سورتي (الحجر) و(ص): ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْمُغُلُومِ ﴾ [الحجر: ٣٧-٣٨، وص: ٨٠-٨١].

<sup>(</sup>١) في سورة الأعراف، الآية ١٤، وسورة الحجر، الآية ٣٦، وسورة ص، الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ٢٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٨١، والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٧.

وأكثر العلماء على أن المراد بالوقت المعلوم «أي يوم الوقت المعلوم لهلاك جميع الخلق؛ وذلك حين لا يبقى على الأرض من بني آدم ديار» والمراد به وقت النفخة الأولى حين تموت الخلائق (١).

وقال بعض المفسرين: المراد بالوقت المعلوم: البعث، وهو نفخة الصور الثانية (٢).

وقيل: الوقت المعلوم «الذي استأثر الله بعلمه، ويجهله إبليس، فيموت إبليس ثم يبعث؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦] »(٣).

ولم تكن إجابة الله تعالى سؤال إبليس في الإمهال والإنظار إكرامًا له؛ بل كانت زيادة في بلائه وشقائه؛ فإجابة الله لدعائه امتحان وابتلاء من الله تعالى له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك؛ ولذلك حذرنا منه غاية التحذير، وشرح لنا ما يريده (3).

قال ابن كثير: «أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة، التي لا تخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب»(٥).

فمن حِكم إبقائه وإنظاره:

١- أن الله لما جعله ابتلاء ومحكًا يخرج به الطيب من الخبيث، ووليه من عدوه،

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱۶/ ۲۲، ومعالم التنزيل ٤/ ٣٨١ و٨/ ١٠، والجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محاسن التأويل ٧/ ٢٦٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٨١، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٩٥.

اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته لفات ذلك الغرض، كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار إلى آخر الدهر، ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم، فكما اقتضت حكمته ابتلاء أبي البشر اقتضت ابتلاء أولاده من بعده به، فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداه، والشقاوة لمن وافقه ووالاه.

٧- أنه لو مات لكان خيرًا له وأخف لعذابه، فلما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية، وعدم التسليم لرب العالمين، والحلف على إغواء بني آدم وصدهم عن عبودية الله تعالى، كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه، فأبقي في الدنيا، وأملي له؛ ليزداد إثما على إثم ذلك الذنب، فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره، فيكون رأس أهل الشر في العقوبة، كما كان رأسهم في الشر والكفر.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ص ٢٤١-٢٤٠.

الهبحث الثالث عشر كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها المستمارية المستمارية

#### شبهة والرد عليها:

ملخص هذه الشبهة التي يذكرها بعض الناس هي أن الله قضى بأن جزاء إبليس نار جهنم يعذب فيها هو ومن تبعه من شياطين الإنس والجن، فكيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها؟ وكيف يعذب كفرة الجن بالنار وأصلهم منها، وكيف ترمى الشياطين بالشهب؟

### الجواب على هذه الشبهة من وجوه:

الوجه الأولى: أنه ثبت بالنصوص الشرعية أن إبليس خلق من نار، وثبت أنه يعذب في النار بدليل قوله تعالى: ﴿ لَأُمْلَأَنَّ جَهَمٌ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥]، وقوله: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَ جَهَنَّمُ جَزَآؤُكُرٌ جَزَآءً مَوْفُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] وغيرها من الآيات.

فيجب الإيمان والوقوف مع النص، ولا اجتهاد معه.

الموجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أنه خلق الإنسان من صلصال من حماً مسنون، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِن حَمَا مسنون وَ قال سبحانه: ﴿ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالِ مِن حَمَا مِسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦]، وقال سبحانه: ﴿ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالٍ مِن حَما مِسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٢٨]، وأخبر - سبحانه - في آية أخرى أنه: ﴿ خَلَقَ كَمَا مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن: ١٤] ، وأخبر - أيضًا - أنه خلق ﴿ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن: ١٤] ، وأخبر - أيضًا - أنه خلق ﴿ وَالْإِنسَانَ مِن سُلْلَةٍ مِن طِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٢]، والآيات في هذا كثيرة (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الأنعام ٢، الأعراف ١٢، السجدة ٧، الصافات ١١، الإسراء ٢١.

والمراد أن أصل الإنسان كان طينًا، وليس الآدمي طينًا حقيقة، وكذلك إبليس، والجن، والشياطين، كانوا نارًا في أصل الخلقة، وليسوا نارًا بعد ذلك.

الوجه الثالث: ما رواه أبو الدرداء قال: قام رسول الله على فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك»، ثم قال: «ألعنك بلعنة الله ثلاثًا»، وبسط يده كأنه يتناول شيئًا، فلها فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك! قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليهان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة»(۱).

فلو كان إبليس باقيًا على عنصره الناري لما احتاج إلى أن يأتي بشهاب من نار إلى الرسول على ولكانت يد إبليس أو شيء من أعضائه كافيًا. قال الخطابي في تعليقه على هذا الحديث: «فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري... فدل على أن تلك النارية انغمرت في سائر العناصر »(٢).

الوجه الرابع: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله علية :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب جـواز لعـن الـشيطان في أثنـاء الـصلاة ٥/ ٣١،٣٠ من شرح النووي .

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤/ ٢٣٥،٢٣٤ .

"مرّ عليَّ الشيطان فأخذته فخنقته حتى لأجد برد لسانه في يدي، فقال: أوجعتني أوجعتني "(١).

دل هذا الحديث على أن إبليس ليس نارًا، إذ لو كان نارًا لما وجد رسول الله ﷺ للسانه بردًا.

الوجه الخامس: روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل عبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله على حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله على من الأودية، وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله على قال: فرعب – قال جعفر أحسبه قال: جعل يتأخر – قال: وجاء جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد قل، قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلهات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السهاء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن، فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/ ١٣ ح ٣٩٢٦. قال المحقق أحمد محمد شاكر: إسناده ضعيف، لانقطاعه، ورواه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٩٩. وقال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله رجال الصحيح ١/ ٢٨٨، وأصل هذا الحديث في البخاري، انظر: الفتح ٨/ ٤٥، وفي مسلم انظر: شرح النووي ٥/ ٢٩،٢٨.

<sup>(</sup>٢) المسند ٣/ ٣١٩. ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٦٣١. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٤٩٥ ح ٨٤٠.

فلو كان الشيطان نارًا لما احتاج لحمل شعلة معه، ولكانت يده كافية للإحراق.

الوجه السادس: قول الرسول على: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا، أو قال شيئًا»(١).

فقوله: « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » هو على ظاهره؛ إذ لا صارف يصرفه عن ظاهره، والله عز وجل أقدره على ذلك، وجعل له قدرة وقوة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه (٢).

ولو كان الشيطان باقيًا على ناريته لما استطاع أن يجري في الإنسان مجرى الدم. الوجه السابع: أن أصل الإنسان من طين، فلو ضُرب بطين أو فخار، لتعذب به، بل قد يقتل به، ولو رمي بتراب أو دفن فيه لاختنق وتأذى، وكذلك إبليس خلق من نار وسيعذب بها هو والشياطين.

الوجه الثامن: أن الله قادر على أن يعذب من شاء بها شاء، فهو القادر على أن يعذب بالنار من خلقه من نار، وهو على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى بـاب المسجد، الفـتح ۱۸ ۲۷۸. ورواه مسلم، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة؛ وكانت زوجته أو محرسًا له أن يقول: هذه فلانة. صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵/۱۵۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٨٠/٤.



الله سبحانه وتعالى حكيم لا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يفعل لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل.

والله – جلا وعلا- خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته، لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقدره خير كله؛ ولهذا تنزه ربنا سبحانه عن الظلم، الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرًا، فعلم أن الشر ليس إليه (۱).

وقد كان من دعاء رسول الله على إذا استفتح الصلاة وكبر أن يقول: «لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» (٢).

«فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنها صار شرّا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرّا» (٣).

ومما يجب أن يؤكد عليه أن الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان:

الأول: إرادة قدرية كونية خلقية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث.

الثاني: إرادة دينية أمرية شرعية، وهي المتضمنة للمحبة والرضى.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص١٧٩٠، ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ح٧٧١.

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص ١٧٩.

وبيان ذلك أن المراد نوعان:

الأول: مراد لنفسه، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.

الثاني: مراد لغيره، قد لا يكون مقصودًا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده، ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مرادٌ له من حيث إمضاءه وإيصاله إلى مراده، مجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقها.

فالله سبحانه وتعالى يكره الشيء، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببًا إلى أمر هو أحب إليه من عدمه(١).

من ذلك أنه جل وعلا خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تبارك وتعالى ترتبت على خلقه، وجودها أحب إليه من عدمها، كما أن في خلقه حكمًا عظيمة، لا يحيط بتفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى، وتعجز العقول عن إدراكها؛ لذا اجتهد العلماء بذكر بعضها، ومن ذلك ما يأتى:

الحكمة الأولى: إكمال مراتب العبودية لأنبيائه وأوليائه؛ بمجاهدة إبليس وجنوده، ومخالفته ومراغمته، والاستعادة بالله تعالى منه، واللجاء إليه جل وعلا أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه.

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٢/ ١٩٤،١٩٣، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٢٨،٣٢٧،٧٩.

الثانية: أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا، ونحوها أنواع عظيمة من العبودية المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهي إنها تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله، وتقديم محبته على كل ما سواه، فكان في خلق إبليس وجنوده قيام سوق هذه العبودية وتوابعها، وتتضمن من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

الثالثة: أنه سبحانه وتعالى يجب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، وأولياء الله تعالى نالوا بوجود إبليس وجنوده، وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه؛ ولهذا فإن شكر آدم عليه السلام بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله أعظم من شكره وهو في الجنة قبل أن يخرج منها.

الرابعة: أن عدو الله إبليس محك امتحن الله به خلقه، ليتبين به خبيثهم من طيبهم؛ فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض؛ وفيها السهل والحزن، والطيب والخبيث، فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم، ولا بد من سبب يظهر ذلك، وكان إبليس محكًا يميز به الطيب من الخبيث، كما جعل الله تعالى أنبياءه ورسله محكًا لذلك التمييز.

الخامسة: أن خوف الملائكة، والمؤمنين من ذنوبهم، بعد ما شاهدوا من حال عدو الله إبليس ما شاهدوه وسقوطه، وهبوطه مذمومًا مدحورًا، يكون أقوى وأتم، ولا شك أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى لله تعالى، وخضوع آخر، وخوف آخر.

السادسة: أن العباد ينالون ثواب مخالفة إبليس وجنوده، ومعاداتهم، ونحو ذلك، مما حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح

مرتبة على مخالفة عدو الله.

السابعة: أن اتخاذ إبليس عدوًا هو من أكبر أنواع العبودية وأجلّها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦]، فاتخاذه عدوًا أنفع شيء للعبد، وهو محبوب للرب سبحانه وتعالى.

الثامنة: إظهار كهال القدرة لله تعالى في خلق الأسباب المتقابلة، مثل خلق جبريل وسائر الملائكة، وخلق إبليس والشياطين، وهذا من شأن كهال الربوبية والقدرة النافذة، وإن كان شأن الربوبية كاملاً في نفسه، لكن خلق هذه الأسباب من لوازم كهاله، وملكه، وقدرته، وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها تحقيق لذلك الكهال.

التاسعة: أن خلق أحد الضدين من كهال حسن ضده؛ فإن الضد إنها يظهر حسنه الضد؛ فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل، ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى.

العاشرة: أن ظهور كثير من آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه حصل بسبب خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم، ووقوع الكفر والشر منهم، مثل ظهور آية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر، وغير ذلك مما وجوده أحب إلى الله تعالى وأنفع لأوليائه، فلولا كفر الكافرين، وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة.

الحادية عشرة: أن الله عز وجل جعل إبليس عبرة لمن خالف أمره، وتكبر عن

طاعته وأصر على معصيته، كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره، ثم تاب وندم ورجع إلى ربه، فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب، وجعل إبليس عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه، وآدم عليه السلام عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه.

الثانية عشرة: ظهور آثار أسمائه وصفاته وأفعاله، المتضمنة لقهره وانتقامه وعدله، وإعزازه وإذلاله، وكذا حلمه وعفوه ومغفرته وستره، ونحو ذلك؛ فإن أسهاءه وصفاته وأفعاله كمال، فلا بد من وجود متعلقها، ولولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثارها لتعطلت تلك الحكم والفوائد.

الثالثة عشرة: أن من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكمة من صفاته تعالى، وهي تستلزم وضع كل شيء موضعه، الذي لا يليق به سواه، فاقتضت خلق المتضادات، وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص، وهل تتم الحكمة إلا بذلك، فوجود هذا النوع من تمام الحكمة، كما أنه من كمال القدرة.

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت آثار حكمته، ولم تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب.

الرابعة عشرة: أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد، وفيها الإشراق والإضاءة والنور، فأخرج منها سبحانه هذا وهذا، كما أن المادة الترابية فيها الطيب والخبيث، والسهل والحزن، والأحمر والأسود والأبيض، فأخرج منها ذلك كله، حكمة باهرة، وقدرة قاهرة، وآية دالة على وحدانيته وكماله، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

الخامسة عشرة: أن حمده سبحانه وتعالى تام كامل من جميع الوجوه، فهو محمود على عدله ومنعه وانتقامه، كها هو محمود على فضله وعطائه وإكرامه، فلله سبحانه الحمد التام الكامل على هذا وهذا، وهو يحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه، وما كان من لوازم كهال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة، كهاله عليه الحمد التام، فلا يجوز تعطيل حمده كها لا يجوز تعطيل حكمته (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: شفاء العليل، ص٢٣٦-٢٣٨، ومدارج السالكين ٢/ ١٩٥-١٩٨، وشرح العقيدة الطحاوية، ص٣٢٨-٣٣٠.



ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبليس في امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام وجحوده واستكباره ومعارضته لرب العالمين، وكررت هذه القصة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وفي هذا الذكر والتكرار حِكم وفوائد كثيرة، منها:

#### ١ - التنبيه على عظم مخالفة النصوص:

إن مخالفة النصوص الشرعية وعدم التسليم لها من أعظم أسباب الوقوع في الفتن الصارفة عن الدين الحق، الموصلة للكفر والبدع والمخالفات، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا الله عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا الله عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا الله عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَيُسَلِّمُواْ تَسليمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، وهذا من عَجُدُواْ فِي أَنفُومِمُ مَن قصة إبليس اللعين عندما خالف أمر رب العالمين، فكانت عاقبته جهنم مذؤومًا مدحورًا.

قال ابن القيم بعد أن بين فساد شبهة إبليس: «... مما يدل على ضعف مناظرة اللعين، وفساد نظره وإدراكه، وأن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد، فقياسه باطل نصًا وعقلاً.

وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه، ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها حما خلا الإشراك به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه، وهل طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس، ثم قدمه عليه، والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة باطلة أقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم.

فالعالم يتدبر سرّ تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة، وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعر، فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم، وصدَّق تعالى ظنه عليهم، وأخبر أن المخلصين لا سبيل له عليهم، والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة لله، والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء، فيجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه، ويجرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره، فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على الله، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله»(۱).

### ٢ - بيان عداوة إبليس لأدم وذريته والتحذير من اتباعه:

فإبليس استكبر عن طاعة رب العالمين، وامتنع عن السجود لآدم عليه السلام حيث أمره الله سبحانه وتعالى، بل عاند زاعيًا أنه خير من آدم؛ فمن ذلك نعلم عداوة إبليس لآدم وذريته، وعزمه على غوايتهم وإفسادهم، قال تعالى مخبرًا عنه: ﴿ قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُم أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللهُ عَبِرًا عنه: ﴿ قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُم أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللهُ عَبِرًا عنه: ﴿ قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُم أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا عَبَادَكَ مِنْهُمُ اللهُ عَبِرًا عنه عنه اللهُ عَبِرًا عنه وقوله: ﴿ قَالَ فَيمِمَ أَغُويَتَنِي لَأَقْعُدَنَّ هَمُ اللهُ عَلَيْهِم وَعَنْ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَيْمَنِهِم وَعَنْ أَيْمَنِهُم أَمْمَعِينَ ﴿ وَلَا عَبِادَكَ وَلَا عَبَادَكَ وَلَا مَنْهُمُ أَلْمُخْلِمِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ وَلَا عَبِادَكَ وَلَا لَكَ وَيَتَنِي لَا أَرْبُونِ وَلَا غُويَتَهُم أَلْمُخْلُصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩،١٤].

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/ ١٤٢ .

فوجب الحذر منه، والبعد عن وسواسه وغوايته وتزيينه الباطل.

قال ابن كثير: «فأهبط إبليس من الملأ الأعلى... فنزل إلى الأرض حقيرًا ذليلاً مذؤومًا مدحورًا، متوعدًا بالنار هو ومن اتبعه من الجن والإنس، إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بكل طريق وبكل مرصد، كما قال تعالى: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَلذَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَإِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ لَأَحْتَنِكَ . ذُرِيَّتَهُ وَأَرَءَيْتَكَ هَلذَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَإِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ لَأَحْتَنِكَ . ذُرِيَّتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَوْفُورًا عَى إِلَّا قَلِيلاً فَي قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَم جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُوْفُورًا فَي وَاللَّهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّم جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُوْفُورًا فَي وَاللَّهُمْ فِي وَاللَّهُ مَن السَّطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْمٍ خِنَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي وَاللَّهُ مَن السَّعْطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْمٍ خِنَيْلِكَ وَرَجِلاكَ وَشَارِكُهُمْ فِي اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِم عُنَالِكَ وَرَجِلاكَ وَشَارِكُهُمْ فِي اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُم عُنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِم عُنَيْلِكَ وَرَجِلاكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال أيضًا في تفسيره: «ينبه تعالى بني آدم على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس، وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم؛ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه»(٢).

وقال السعدي عند تفسيره للآيات السابقة ونحوها مما ذكر فيه قصة إبليس: «ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان، وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له...، والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين، الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله...

يخبر الله تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١/ ٥٠-٥١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٩٣.

لآدم، إكرامًا وتعظيمًا، وامتثالاً لأمر الله، فامتثلوا لذلك ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِنِ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِهِ مَ ﴾ وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم، فكيف تتخذونه وذريته أي: الشياطين ﴿ أُولِيَا مَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاً ﴾ ، أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان، الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن، الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته، وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا، والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليًا، وترك الولي الحميد»(۱).

### ٣- التحذير من الحسد والكبر وبيان عاقبتهما:

المتأمل في قصة إبليس وامتناعه عن امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام يدرك أن سبب ذلك الاستكبار والحسد، وهما من أعظم أسباب الوقوع في الانحرافات، وجلب الفتن والمخالفات.

قال الرازي: «واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر؛ وذلك لأن إبليس إنها وقع فيها وقع فيه بسبب الحسد والكبر.

والكفار إنها نازعوا محمدًا على بسبب الحسد والكبر.

فالله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سماعها زاجرًا لهم عن هاتين الخصلتين المذمومتين، وذكر في تقريره أمورًا أربعة:

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٤٢٩،٤١٣.

أولها: أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط فيه.

والثاني: أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن الحكمة الأصلية في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر.

الثالث: أن إبليس إنها خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والكبر، فيجب على العاقل أن يحترز عنهها.

فهذا وجه النظم في هذه الآيات»(١).

كما يستفاد من قصة إبليس بيان عاقبة المتكبرين، وذلك في قوله سبحانه وتعالى مخاطبًا إبليس: ﴿ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣].

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر؛ فأخرجه الله صاغرًا حقيرًا ذليلاً، متصفًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله: ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعِرِينَ ﴾، والصغار أشد الذل والهوان، وكذلك قوله: ﴿ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨].

ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنها يحصل له نقيض ذلك؛ وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله: ﴿ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبّرٌ مَا هُم بِبَلِغِيهِ ﴾ [غافر: ٥٦].

وبين في مواضع أخر كثيرًا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر -أعاذنا الله والمسلمين منه-:

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٥/ ٢٢٧. وانظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٣٨.

- فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله، والاهتداء بها كها في قوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَئِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].
- ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار لما في قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِللَّمْ تَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠]، وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ هَمْ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ يُسۡتَكْبِرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥].
- ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى كها في قوله: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُعِلِّمُ اللهِ عَلْمُ مَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ﴾ [النحل: ٢٣].
- ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به، ولا يستعيذ إلا مما هو شر، كها في قوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحَيْسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧].

إلى غير ذلك من نتائجه السيئة، وعواقبه الوخيمة، ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله(١).

"وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُوا الرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، وقوله: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٣٣]، وقد صح عنه

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢/ ٢٩٥،٢٩٤.

ﷺ أنه قال: «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد» (الله على أحد على

على صفحات الماء وهو رفيع إلى صفحات الجو وهو وضيع

تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه ولا تك كالدخان يعلو بنفسه

وقال أبو الطيب المتنبي:

ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام»(١)

ويقول ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (٣).

قال البغوي: «قوله: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »، قيل: أراد به كبر الكفر...، وقيل: أراد أن الله سبحانه وتعالى ينزع الكبر من قلبه إذا أراد أن يدخله الجنة، حتى يدخلها بلا كبر، كها قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ ﴾ [الحجر: ٤٧]» (3).

وقيل: المراد أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة، وقد يتكرم سبحانه وتعالى بأنه لا يجازيه، وقيل: المراد: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة (٥).

وجاء في الحديث المتفق على صحته قوله ﷺ: «ألا أخبركم بأهل النار: كل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب ١٦، ح ٢٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، ح٩١.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة ١٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٩١.

عتلِّ جوّاظ مستكبر »(١).

والمراد به: شديد الخصومة، الفظ الغليظ الذي لا ينقاد لخير، الجموع المنوع، المختال في مشيه، المستكبر (٢).

أخذ العظة والعبرة والمداومة على الخوف والخشية، والإكثار من سؤال الله
 سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات عليها:

ولهذا كان الرسول على يدعو ب: «اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك، وعلى حسن عبادتك» (٣)، و«اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك» (٤)، و«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك» (٥).

فإن إبليس لمّا عصى الله تعالى وخرج عن طاعته، واستكبر، أهبطه جل وعلا وجعله من الصاغرين إلى يوم يبعثون، ومثواه جهنم وبئس المصير.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر. ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ح ٢٨٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح السنة ١٣٠/ ١٧٠، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٨/ ٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الاستغفار. ورواه النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء (٦٠)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٤٥، وقال عنه الألباني: (صحيح). انظر: صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٣٢٠، ح٣٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، ح • ٢١٤. ورواه ابن ما جه، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله على وقال عنه الألباني: (صحيح). انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، ح٢٧٣٩.

فعلى المسلم أخذ العظة والعبرة مما قصد الله عليه في القرآن الكريم، وأن يداوم على الطاعة، ويسأل ربه الثبات على الاستقامة، وأن يحذر من المخالفة وأسبابها، فإن الرسول على كثر أن يقول: «اللهم ثبت قلبي على دينك» فقال رجل: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بها جئت به؟! فقال: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يُقلِّبها»(۱).

ومن أعظم أسباب المخالفة والانحراف اتباع إبليس الذي سُلِّط على آدم وذريته، إلا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ من آمن به عز وجل وصدَّق رسله واتبع شرعه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌّ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٥] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهُمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلَكِ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [سبأ: ٢٠-٢١]، وقال تعالى: ﴿ يَنْبَنَّى ءَادُمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوْءَ مِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوَّهُمْ أُوانًا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، وقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنِ ۚ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ هَا سَبْعَةُ أَبْوَا بِالْكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومً ﴾ [الحجر: ٤٢-٤٤]، وقوله جل وعلا: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢-٨٣]، وقوله: ﴿ قَالَ أَرْءَيْتَكَ هَنذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

عَلَىَّ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَ . ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٢].

فإبليس وجنوده من الشياطين حريصون على إغواء بني آدم، فهم يشتهون الشر ويلتذون به، ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم، وإن كان موجبًا لعذابهم وعذاب من يغوونه، فإذا تقرب أصحاب الكفر والشرك إليهم بها يجبونه صار ذلك كالرشوة لهم، فيقضون بعض أغراضهم، كمن يعطي غيره مالاً ليقتل من يريد قتله، أو يعينه على فاحشة، أو ينال معه فاحشة، والإنسان إذا فسدت نَفْسُه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقًا يفسد عقله ودينه وخُلقه وبدنه وماله (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ١٩/ ٣٥،٣٤.

## الخائهة

الحمد لله الذي أعان على تتمة هذا البحث، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة:

- ١- أن حقيقة إبليس وما ثبت فيه من النصوص الشرعية هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيهان بها دون زيادة ولا نقصان، وترك الأخبار الإسرائيلية وغيرها مما لم يثبت في ديننا.
- ٢- أن إبليس هو أبو الجن: مؤمنهم وكافرهم، وكفارهم هم الشياطين، وعلى هذا فهو أصل الجن والشياطين ومصدرهم، ولم يكن من الملائكة؛ بل هو أصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس.
  - ٣- أن خلقه متقدم على خلق آدم، وأنه خلق من نار السموم.
- أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تشريفًا وتكريبًا له ففعلوا إلا إبليس؛ منعه الكبر حين ظن أن مادة خلقه وهي النار أفضل من مادة خلق آدم وهي الطين.
- ٥- أن قياس إبليس هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح بالأمر
   بالسجود لآدم عليه السلام.
- ٦- أن شبهة إبليس فاسدة، وظنه باطل، فإن الطين خير من النار، وبيان ذلك من وجوه كثيرة.

ان الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام هي جنة الخلد، وأن إبليس
 استطاع بتقدير الله تعالى الكوني أن يزلهما عنها ويخرجهما مما كانا فيه.

- ٨- أن عدو الله تعالى إبليس لما أهبطه الله وجعله من الصاغرين طلب الإنظار والإمهال، ليتمكن من إغواء من يقدر عليه، فأجابه وأنظره ابتلاء وامتحانًا للعباد، فوضع عدو الله عرشه على الماء، وبعث سراياه لفتنة الناس وإغوائهم.
- ٩- أن في خلق إبليس من الحِكم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وقد ذكرت ما تيسير منها في هذا البحث.
- ١٠ ذكر الله تعالى قصة إبليس مع آدم عليه السلام وكررها في أكثر من موضع في
   كتاب الله تعالى، وذلك لما فيها من العبر العظيمة، والحِكم الكثيرة.
- ١١- وجوب إلإفادة من تلك القصة، وأخذ العظة والعبرة منها، ولعل من أهم الفوائد: الحذر من مخالفة النصوص الشرعية، وعدم التسليم لرب العالمين، ومخالفة أمر الله بالأهواء الباطلة، والأقيسة الفاسدة.
  - ١٢ الابتعاد عن الحسد والكبر، ومعرفة عاقبة المستكبرين.
- ١٣ الحذر من إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن، وأخذ الوقاية الشرعية التي تحفظ المسلم من فتنته، وفتنة سراياه الذين يبعثهم بأسباب الكفر والضلال من السحر والشعوذة، وكل ما يخالف شرع الله تعالى.

# فهرس الموضوعات

| الموضوع                                                    | الصفح |
|------------------------------------------------------------|-------|
| المقدمة                                                    | o     |
| المبحث الأول: تعريف إبليس، والفرق بينه وبين الجن والشياطين | ٩     |
| المطلب الأول: تعريف إبليس                                  | 11    |
| تعريفه في اللغة                                            | 11    |
| تعريفه في الاصطلاح                                         | ١ ٤   |
| المطلب الثاني: تعريف الجن                                  | ١٠    |
| المطلب الثالث: تعريف الشيطان                               | ١٦    |
| المطلب الرابع: إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد              | ١٩    |
| المطلب الخامس: الفرق بين إبليس والجن والشياطين             | ۲ ٤   |
| ا <b>لمبحث الثاني:</b> زمن خلقه                            | ۲۹    |
| ا <b>لمبحث الثالث:</b> مادة خلقه                           | ۳٥    |
| ا <b>لمبحث الرابع:</b> أصل إبليس                           | ٤١    |
| الاختلاف في أصله، وهل هو من الجن أو الملائكة؟              | ٤٣    |
| القول الأول (أن إبليس من الجن) وأدلته                      | ٤٣    |
| أدلة القول الثاني (أن إبليس من الملائكة)                   | ٤٨    |
| أجوبة أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القو               | نول   |
| الأول ومناقشتها                                            | ٥٢    |
| الجواب الأول                                               | ٥٢    |
| نقض الجواب الأول                                           | ٥٣    |

| الصفحة      |                                                  | الموضوع    |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| ٥٣          | الجواب الثاني                                    |            |
| ٥ ٤         | نقض الجواب الثاني                                |            |
| 00          | الجواب الثالث                                    |            |
| ٥٦          | نقض الجواب الثالث                                |            |
| ٥٦          | الجواب الرابع                                    |            |
| ٥٧          | نقض الجواب الرابع                                |            |
| ٥٧          | الترجيح ومناقشة أدلة القول الثاني                |            |
| ٠,٠ ٦٢      | فامس: حقيقة سجود الملائكة لآدم عليه السلام       | المبحث الع |
| ٦٥          | الاختلاف في ذلك على ثلاثة أقوال                  |            |
| وتعظيم،     | القول الأول: أن السجود كان تحية وسلام وإكرام     |            |
| رترجيحه ٦٥  | وذكر نقول عن أصحاب هذا القول و                   |            |
| قبلة، والرد | القول الثاني: أن السجود كان لله تعالى، وآدم مجرد |            |
| ٦٨٨٢        | على ذلكعلى                                       |            |
| ع لا حقيقة  | القول الثالث: أن المراد بالسجود التذلل والخضوع   |            |
| ٦٩          | السجود، والرد على ذلك                            |            |
| لائكة لا    | قـول آخر بأن الذين أمـروا بالسجود هم بعض الم     |            |
| ٧١          | كلهم، والردعلي ذلك                               |            |
| جود، فكيف   | شهبة أن آدم لم يسبق له ما يوجب الإكرام له بالسم  |            |
| ٧٣          | يكون السجود له إكراما وتشريفًا؟ والرد على ذلك    |            |

| لموضوع الصفحة                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث السادس: امتناع إبليس عن الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ٥٧ |
| الميحث السابع: فساد قياس إبليس                                                      |
| المبحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانها                                             |
| بيان فساد هذه الشبهة من واحد وعشرين وجهًا                                           |
| المبحث التاسع: الجنة التي أسكنها الله آدم عليه السلام                               |
| المبحث العاشر؛ هل دخل ابليس الجنة؟                                                  |
| المبحث الحادي عشر: عرش إبليس                                                        |
| المبحث الثاني عشر: إنظار إبليس ثم موته والحكمة من ذلك                               |
| المبحث الثالث عشر؛ كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها ١٢١                         |
| المبحث الرابع عشر؛ الحكمة من خلق إبليس وجنوده                                       |
| المبحث الخامس عشر: الحكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم ١٣٥            |
| ١ - التنبيه على عظم مخالفة النصوص                                                   |
| ٢- بيان عداوة إبليس لأدم وذريته والتحذير من اتباعه١٣٨                               |
| ٣- التحذير من الحسد والكبر وبيان عاقبتهما                                           |
| ٤ - أخذ العظة والعبرة ، والمداومة على الخوف والخشية،                                |
| والإكثار من سؤال الله سبحانه الاستقامة والثبات عليها ١٤٤                            |
| الخاتميّ                                                                            |
| المصادر والمراجع                                                                    |
| فهرس الموضوعات                                                                      |